# العلماء والملوك والأمراء

في عقيدة أهل السنة والجماعة

في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة 🎂

تقديم معالي العلامة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء

تأليف الفقير إلى الله تعالى الكريم

د. سعيد بن على بن وهف القحطاني

## مقدمة معالي العلامة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية

#### بينيب لمِللهُ الْجَمْزِ الْحَيْنِيمِ

الحمد لله وبعد، فقد اطلعت على كتاب بعنوان «حق العلماء والأمراء عند أهل السنة والجماعة» للشيخ الدكتور: سعيد بن علي بن وهف القحطاني، فوجدته مفيداً في موضوعه، موضّحاً لعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا المجال الذي كثر فيه الخوض بغير علم، مما نشأ عنه انحراف في الفهم في هذا الأمر، الذي هو من أصول أهل السنة والجماعة، فجزاه الله خيراً، ونفع بعلمه، وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد، وعلى آله وصحبه.

كتبه

صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء في ۱۲۳۸/٥/۲۳۹هـ

# والدارفح الرديم

الحمرلام , وبعد : فقراطلعت مع كنا به تعنوا به رحو العلاء والامراء عند صربه را لجماعة) للزنج الدكتور : معدراً في مؤجدت مفسراً عن الحزمن معما نسا عنا الأعرالذي كمو منها مبول إهل في المنا عن مؤاه المرجد المنا من مؤاه المرجد المنا من مؤاه المرجد المنا عن مؤاه المرجد المنا والمنا من مؤاه المرجد المنا والمنا من مؤاه المرجد المنا والمنا والمنا من مؤاه المرجد المنا والمنا والمن

ماح به فرارالفوزل عضوه بنه ما العلاء عرام به به العلاء

#### دِنْهِ لِللهُ الْهِمُ الْهِمُ الْهِمِيَّالِهِ مِنْهِ وقت من ت

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه، وعلى آله، وأصحابه، وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد:

فهذه رسالة لطيفة في «العلماء والملوك والأمراء» في عقيدة أهل السنة والجماعة، كتبتها عندما رأيت بعض الناس بين المفرِّطين، والمفرِطين، في العلماء والملوك والأمراء، والحقُّ الذي عليه أهل السنة: هو الوسط بين الطرفين، فلا إفراط، ولا تفريط، بل يعطون كلَّ ذي حق حقَّه، ويلتزمون بما دل عليه كتاب الله تعالى، وسنة رسوله من الحقوق، ويبتعدون عما نهى الله عنه ورسوله ، وبيَّنت في هذه الرسالة: فضل العلماء، وصفات العلماء المخلصين الصادقين، وحقوقهم على الأمة، وحقوق الأمة عليهم؛ ولهذا قال الإمام النووي وحقوقهم على الأمة، وحقوق الأمة عليهم؛ ولهذا قال الإمام النووي وققيني الله وَإِيَّاكَ لِمَرْضَاتِهِ، وَجَعَلَنَا مِمَّنْ يَخْشَاهُ وَيَتَّقِيهِ حَقَّ تُقَاتِهِ، أَنْ لَحُومَ الْعُلَمَاءِ مَسْمُومَةٌ، وعَادةَ اللهِ فِي هَتْكِ أَسْتَارِ منتقصِيهِمْ مَعُلُومَةٌ، وأَنْ مَنْ أَطْلَقَ لِسَانَهُ فِي الْعُلَمَاءِ بِالثَّلُبِ، بِلَاهُ اللهُ قَبَلَ مَوْتِهِ بِمَوْتِ الْقَلْبِ، ﴿ فَالْمَةُ عَلَى اللهُ قَبَلَ مَوْتِهِ بِمَوْتِ الْقُلْبِ، ﴿ فَالْمَةُ عَلَى اللهُ قَبَلَ مَوْتِهِ بِمَوْتِ الْقُلْبِ، ﴿ فَالْمَةُ عَلَى اللهُ قَبَلَ مَوْتِهِ بِمَوْتِ الْقُلْبِ، ﴿ فَالْمَةُ مَنْ أَطْلَقَ لِسَانَهُ فِي الْعُلَمَاءِ بِالثَّلُبِ، بَلَاهُ اللهُ قَبَلَ مَوْتِهِ بِمَوْتِ الْقُلْبِ، ﴿ فَالْمَةُ مَا اللهُ قَبَلَ مَوْتِهِ بِمَوْتِ الْقُلْبِ، ﴿ فَالْمَةُ مَنْ اللهُ اللهُ قَبَلَ مَوْتِهِ بِمَوْتِ اللّهَ لَيْ اللهُ اللهُ اللهُ قَبَلَ مَوْتِهِ بِمَوْتِ الْقُلْبِ، ﴿ فَالْمَةُ فَالَهُ اللهُ قَبَلَ مَوْتِهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ قَبَلَ مَوْتِهِ الْمُقَامِ اللهُ الل

يصيبهم عذاب أليم (١٠) «٢٠)، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عَلَيْهُ: في الصارم المسلول على شاتم الرسول: «ومن الكلام السائر: لحوم العلماء مسمومة، فكيف بلحوم الأنبياء عليهم السلام؟»(٣)، ثم ذكرت أن المُلْك، والإمارة، والولاية مهمة كبرى، وأمانة عظمى، وحِمْلُ ثقيل، ثم بينت ما للملوك والأمراء المسلمين من حقوق أوجبها الله تعالى على عباده الداخلين تحت ولاياتهم، من: وجوب السمع والطاعة بالمعروف، وعدم الخروج على أئمة المسلمين، ووجوب النُّصح لهم بالحكمة سرّاً ممن يتصل بهم من العلماء وغيرهم، وذكرت أهمية الدعاء لهم بالتوفيق، والصلاح؛ ولهذا قال سهل بن عبد الله التستري كَنَّهُ: «لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء(١)، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفّوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم»(°)، وقد بينت في هذه الرسالة وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة، والالتفاف حول علماء أهل السنة، وولاة أمر المسلمين، وأن ذلك من الأسباب العظيمة في النجاة من الفتن، والسلامة من الوقوع في الهلاك، ومن أسباب: حفظ الدين، والأعراض، والنجاة من سفك الدماء المعصومة بغير حق؛ فإن مخالفة

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية: ٦٣.

<sup>(</sup>٢) المجموع للإمام النووي، ١/ ٢٤، وانظر: شرح سنن أبي داود للشيخ عبد المحسن العباد البدر، ١/ ٥٢٢.

<sup>(</sup>٣) الصارم المسلول، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ١/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) معنى تعظيم العلماء والسلطان: أي: إنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها، وطاعتهم بالمعروف في غير معصية الله على بدون إفراطٍ، ولا تفريطٍ ابتغاء مرضاة الله على ال

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي، ٢٦٢/٥.

ذلك يُسبِّبُ حلْق الدين، وسفك الدماء المعصومة، وانتهاك الأعراض، وتدمير الأوطان، والممتلكات، وتفريق جماعة المسلمين، ويُسبِّبُ فساد الدنيا والدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان.

وقد نهجت في هذه الرسالة: الاستدلال بالكتاب، والسنة، وأقوال الصحابة ، ونقلت في ذلك ما تيسر من أقوال التابعين، والعلماء الأئمة الأعلام، المحققين الراسخين في العلم.

وقد استفدت كثيراً من تقريرات، وتعليقات شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبد الله بن باز كله.

وما أحسن ما قاله القائل:

وكم من عائبٍ قولاً صحيحاً وآفته من الفهم السقيم (') والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، صواباً على سنة نبيه الأمين الله وأن ينفعني بها في حياتي، وبعد مماتي، وأن ينفع بهذه الرسالة كل من انتهت إليه؛ فإنه خير مسؤول، وأكرم مأمول، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وصلى الله، وسلم، وبارك على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه، وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

كتبه الفقير إلى الله الكريم سعيد بن علي بن وهف القحطاني حرر في يوم الأحد ١٤٣٦/٥/ ١٤٣٦هـ

<sup>(</sup>١) وقد أرسلت أصل هذا الكتاب قبل طبعه إلى سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، وذلك بتاريخ ١٤/ ٥/ ١٤٣٦ه، ثم وجَّه سماحته بإبلاغي بأن الكتاب لم يلاحظ عليه شيء مع الشكر والتقدير على الاهتمام بهذه الموضوعات، وذلك بالخطاب رقم ٣٦/ ٣٦، ٣٦١، ١٤٣٦ه، فجزاه الله خيراً، وضاعف مثوبته.

#### المبحث الأول: فضل العلم والعلماء

أولاً: مدح اللَّه تعالى العلماء، وأثنى عليهم وبين فضلهم:

١-قال الله تعالى: ﴿ شَهِدَ الله أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قائِماً بالقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم ﴾ (().

٢ - وقال تعالى: ﴿ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ﴾ (٢).

٣- وقال ﷺ: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ ﴾(٣).

٤ - وقال ﷺ: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء ﴾ (١).

وقال ﷺ: ﴿ يَرْفَع اللَّه الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ (٥).

٣-وقال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُو الأَلْبَابِ ﴾ (١).

٧-وعن معاوية على قال: سمعت النبي على يقول: «من يُرِدُ الله بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ في الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمُ، وَاللَّهُ يُعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ هذه الْأُمَّةُ قَائِمَةً على أَمْرِ اللهِ لَا يَضُرُّهُمْ من خَالَفَهُمْ حتى يَأْتِي أَمْرُ الله»(٧).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت، الآية: ٤٩.

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت، الآية: ٤٣.

<sup>(</sup>٤) سورة فاطر، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٥) سورة المجادلة، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٦) سورة الزمر، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، برقم ٧١، ومسلم، كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، برقم ١٠٣٧.

٨-وعن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «من سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فيه عِلْمًا سَهَّلَ الله له طَرِيقًا إلى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رضاً بمَا يَصْنَعَ، وَإِنَّ العالمَ يَسْتَغْفِرُ له من في السَّمَوات ومَنْ في الْأَرْضِ حتى الْحِيتَانِ في الْمَاءِ، وَفَضْلُ الْعَالِمِ على الْعَالِمِ على الْعَالِمِ على الْعَالِمِ على الْعَالِمِ على الْعَالِمِ الْعَالِمِ الْعَلْمَاءَ وَرَثَةُ على الْعَالِمِ الْعَالِمِ الْعَلْمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وإنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وإنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْعَلْمَاءَ وَرَثَةُ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِنِ» (١٠).

9-وعن عبدالله بن عمرو بن العاص على قال: قال النبي إلى البي الله لا يَقْبِضُ الْعِلْمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمَ الْعُلَمَ الْعُلَمَ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إذا لم يَتْرِكُ عَالِمًا اتَّخَذَ الناسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُوا وَأَضَلُوا» (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان، ٢/٩٨١، برقم ٨٨، والهيثمي في موارد الظمآن، برقم ٠٨، وأبو داود، كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم، برقم ٣٦٤١، والترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، برقم ٢٦٨، والدارمي، برقم ٣٤٦، وأحمد، ٣٦ / ٥٥، برقم ٢١٧١٥ والطبراني في مسند الشاميين، ٢/٢٤، برقم ١٢٣١، وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢٧/٢، برقم ٣٦٤١: «صحيح» وكذا قال في صحيح سنن الترمذي، ٣١٧، برقم ٢٦٨٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، برقم ١٠٠، ومسلم، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان، برقم ٢٦٧٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الضياء المقدسي في المختارة، ٣٠٦٤/٣، برقم ١٠٦٨، والحاكم، ١٧١/١، والطبراني في الأوسط، ١٩٦٤ – ١٩٦٨، برقم ٣٩٦٩، والبزار، ٣٧٠/ ٣٧ – ٣٧١، برقم ٢٩٦٩، وحسنه المنذري

١٢- وعن أبي هريرة الله قال: سمعت رسول الله الله على وهو يقول: «الدُّنيا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونَ مَا فِيْها إلا ذِكْرَ الله ومَا وَلاهُ، وعَالَماً أو مُتَعَلِّماً» (١٠).

------

<sup>=</sup> في الترغيب والترهيب، ١/٠٥، برقم ١٣٠، وقال عنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ١٣٧/١ (صحيح لغيره)».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب الاغتباط في العلم والحكمة، رقم ٧٣، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها، برقم ٨١٥.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي، كتاب الزهد، باب منه، برقم ۲۳۲۲، وحسنه، والبيهقي في شعب الإيمان، ۲۰۱۲، برقم ۱۷۹/۱، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول، ۱۷۹/۱، وحسنه الألباني في صحيح الجامع، برقم ۴٤۱٤، وقال عنه في صحيح سنن الترمذي، ۲۳۳۲، برقم ۲۳۲۲: «حسن».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، برقم ٢٦٨٥، وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٣/٢٧، برقم ٢٦٨٥: «صحيح».

١٤ - وعن أبي مسعود الأنصاري شه قال: قال النبي شي دَلَّ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْل أَجْرِ فَاعِلُه (١٠).

الإشلام سُنَّة حَسَنةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بَها بَعْدَهُ، مِنْ عَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ الإشلام سُنَّة حَسَنةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بَها بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُوْرِهِم شَيْءٌ، ومَنْ سَنَّ في الإسلام سُنَّة سَيِّئةً كانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بها مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْر أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهم شَيْءٌ» (\*).

17- وعن أبي هريرة على قال: قال النبي الله: «من دَعَا إلى هُدًى كان له من الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ من تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذلك من أُجُورِهِمْ شيئاً، وَمَنْ دَعَا إلى ضَلَالَةٍ كانَ عَلَيْهِ من الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ من اتَّبَعَهُ لَا يَنْقُصُ ذلك من آثَامِهمْ شيئاً»(").

١٧ - وعن سهل بن سعد شه قال: قال النبي شه لعلي بن أبي طالب شه: «فوالله لأنْ يَهْدِيَ الله بِكَ رَجُلاً واحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النِّعَم» (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير، برقم ١٨٩٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار، برقم ١٠١٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كتاب العلم، كتاب، باب من سن سنة حسنة أو سيئة، ومن دعا إلى هدى أو ضلالة، برقم ٢٦٧٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب دعاء النبي ﷺ إلى الإسلام، برقم ٢٩٤٢، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل على بن أبي طالب ، برقم ٢٤٠٦.

١٨ - وعن أبي هريرة على قال: قال النبي على: (إذا مَاتَ الإنسانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثَلاثَةٍ: إلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنتفَعُ بِهِ،
 أو وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ»(١).

19- العلماء المخلصون الصادقون هم أخص الناس بعد الأنبياء بقول الله على: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِين﴾ (١٠). وليس هناك أحد أحسن قولاً ممن دعا إلى الله، وعمل بما يعلم، وطابق قوله واعتقاده فعله.

وهذا فضل عظيم يؤتيه الله من يشاء من عباده، فهو المتفضل على عبده بالعلم النافع ويثيبه على طلبه وعلى نشره.

وما على المسلم الراغب في فضل الله العظيم إلا أن يبذل الأسباب، ويسأل الله العلم النافع والعمل الصالح، وهذه الآيات والأحاديث إنما هي في حق العالم العامل بعلمه، وأما العالم غير العامل فإنه من أشد الناس عذاباً يوم القيامة، وكذا العالم الذي لم يبتغ بعلمه وجه الله على لا يشم رائحة الجنة، وهو أحد الثلاثة الذين تسعّر بهم النار قبل الخلائق كلهم".

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، برقم ١٦٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) ثواب العمل الصالح للدمياطي، ص ٨، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار، برقم ١٩٠٥.

#### ثانياً: خشوع العالِم للَّه: علم نافع وعمل صالح $^{(1)}$ :

1- عن جبير بن نفير، عن أبي الدرداء الله قال: «كُنّا مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا أُوَانُ يُخْتَلَسُ الْعِلْمُ مِنَ النّاسِ، حَتَّى لَا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ» فَقَالَ زِيَادُ بْنُ لَبِيدٍ الْعِلْمُ مِنَ النّاسِ، حَتَّى لَا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ» فَقَالَ زِيَادُ بْنُ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ هُ: كَيْفَ يُخْتَلَسُ مِنّا، وَقَدْ قَرَأْنَا الْقُرْ آنَ؟! فَوَاللهِ لَنَقْرَأَتُهُ وَلَنُقُرْ ثَنَّهُ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا! فَقَالَ: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ أَنُ الْقُرْ آنَ؟! فَوَاللهِ لَنَقْرَأَتُهُ لِلْأَنْصَارِيُ هُ فِي اللّهِ لَنَقْرَأَتُهُ وَلَا لِمُحِينَةٍ، هَذِهِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ عِنْدَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، فَمَاذَا تُغْنِي عَنْهُمْ؟» قَالَ جُبَيْرٌ: فَلَقِيتُ عُبَادَةَ بْنَ وَالنَّصَارَى، فَمَاذَا تُغْنِي عَنْهُمْ؟» قَالَ جُبَيْرٌ: فَلَقِيتُ عُبَادَةَ بْنَ السَّعَامِةِ وَالنَّصَارَى، فَقُلْتُ: أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَجُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَالْكَرْدَاءِ وَالْمُرْدَاءِ وَاللَّرُونَاةُ وَالْإِنْجِيلُ عِنْدَ الْكُولِ اللَّرْدَاءِ وَاللَّالِ اللَّهُ وَلِي اللَّرْدَاءِ وَاللَّالِ اللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّولَ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَقُولَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِنْ شِئْتَ لَأَحُرَا مَسْجِدَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلْ تَرَى فِيهِ رَجُلاً خَاشِعاً (").

<sup>(</sup>١) الخشوع علم نافع، وهو عمل صالح من أعمال القلوب، ويتبعها عمل الجوارح.

<sup>(</sup>٢) ثكلتك أمك: أي: فقدتك، وأصله الدعاء بالموت، ثم يستعمل في التعجب. انظر: تحفة الأحوذي للمباركفوري، ٧/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في ذهاب العلم، برقم ٢٦٥٣، وقال: «هذا حديث حسن غريب» والدرامي، ١/ ٧٥، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٣/٥٥، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند من حديث جبير، عن عوف بن مالك، وساق الحديث بنحوه، برقم ٢٣٩٥، والنسائي في الكبرى، برقم ٥٨٧٨، وابن حبان، برقم ٢٥٧٢، ورقم ٢٧٢٠.

مِنَ النَّاسِ الخُشُوعُ »(١).

٣- وعن زيد بن أرقم عن النبي أنه قال في دعائه:
 «...اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا» (٢).

وقلب لا يخشع: علمه لا ينفع، وصوته لا يسمع، ودعاؤه لا يرفع ". قال الإمام ابن رجب عنه: «فالعلم النافع هو ما باشر القلوب، فأوجب لها السكينة، والخشية، والإخبات لله، والتواضع، والانكسار، وإذا لم يباشر القلب ذلك من العلم، وإنما كان على اللسان، فهو حجة الله على ابن آدم يقوم على صاحبه، وغيره كما قال ابن مسعود الله إن أقواماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب يرسخ فيه نفع صاحبه.

وقال الحسن كله: العلم علمان: علم باللسان، وعلم بالقلب، فعلم

<sup>(</sup>۱) الطبراني في الكبير، برقم ۷۱۸۳ مرفوعاً، قال الهيثمي في مجمع الزوائد، ۲/ ١٣٦: «.. وفيه عمران بن داوود القطان ضعفه ابن معين، والنسائي، ووثقه أحمد، وابن حبان» وقد جاء موقوفاً على شداد عند أحمد، برقم ۲۳۹۹، وصححه محققو المسند، وأخرج هذا الموقوف النسائي في الكبرى، برقم ۸۷۸، وابن حبان، برقم ۲۷۲، وله شاهد عن أبي الدرداء ، أن النبي ، قال: «أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعاً » ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، ۲/ ۱۳۲، وقال: «رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن ». ثم حديث شداد لا يقال بالرأي والاجتهاد، فله حكم الرفع.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب في الأدعية، برقم ٢٧٢٢.

<sup>(</sup>٣) الخشوع في الصلاة لابن رجب، ص ١٩.

القلب هو العلم النافع، وعلم اللسان حجة الله على ابن آدم»('). ٤- وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾(').

٥- وقال الله عَلَى: ﴿ أَمْ مَنْ هُو قَانِتُ آَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ (٣).

7- ووصف الله العلماء من أهل الكتاب قبلنا بالخشوع، فقال سبحانه: ﴿قُلْ آَمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّداً \* وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً \* وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً ﴿ نَهُ وقوله سبحانه في وصف هؤلاء الذين أوتوا العلم، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً : مدحٌ لمن أوجب له سماع الكتاب: الخشوع الله راح في قلبه (٥٠).

<sup>(</sup>١) الخشوع في الصلاة لابن رجب ص ١٦. وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية، ١/ ٨٣ مرفوعاً، وقال هذا حديث لا يصح، وضعفه الألباني في تخريج كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء، الآيات: ١٠٧-٩٠١.

<sup>(</sup>٥) الخشوع في الصلاة لابن رجب، ص١٧.

ثالثاً: أفضل العلماء العامل بعلمه: الأخشع للَّه تعالى(١٠):

١ - قال الله تعالى: ﴿ يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ \*
 كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ (١).

٢- قال أسامة بن زيد على: سَمِعْتُ النبي اللهِ يَقُولُ: «يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ، فَيَقُولُونَ: أَيْ فُلاَنُ، مَا الْحَمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَحْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ، فَيَقُولُونَ: أَيْ فُلاَنُ، مَا شَأْنُكَ؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُونَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ المُنْكَرِ؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ المُنْكَرِ وَآتِيهِ» (").

٣- قال سفيان عله: «أجهل الناس من ترك ما يعلم، وأعلم الناس من عمل بما يعلم، وأفضل الناس أخشعهم الله» (٤).

3- وقال سفيان أيضاً: «يراد للعلم: الحفظ، والعمل، والاستماع، والإنصات، والنشر »(°).

٥- وقال سفيان أيضاً عَنَهُ: «كان يُقال: العلماء ثلاثة: عالم بالله يخشى الله يخشى الله يخشى الله يخشى الله

<sup>(</sup>١) الخشوع لله تعالى إذا كان بسبب معرفة الله بأسمائه وصفاته، وأفعاله، والرغبة فيما عنده، والخشية من عقابه، ومبْنيٌ على حبه، وخوفه مع رجائه، فهذا كلُّه يجعل العبد أفضل الناس.

<sup>(</sup>٢) سورة الصف، الآيتان: ٢- ٣.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة النار وأنها مخلوقة، برقم ٣٢٦٧، ومسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله، وينهى عن المنكر ويفعله، برقم ٢٩٨٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارمي، ١/ ٨١، برقم ٣٣٧.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدارمي، ١/ ٨١، برقم ٣٣٧.

فذاك العالم الكامل، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله لا يخشى الله فذلك العالم الفاجر»(').

وسمعت شيخنا ابن باز كله يقول: «هذه الكلمات ينبغي أن تنقل»(٢). رابعاً: العلماء العاملون المخلصون المتبعون للنبي يربهم الله تعالى:

١- قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ (٣).

٢- وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ اللّه عَلَانًا وَاللّهِ اللّهِ اللّه إِذَا أَحَبّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ، فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُ فُلَانًا فَأَحِبّهُ، قَالَ: فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، ثُمّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ: إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأُحِبُوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، قَالَ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا السَّمَاءِ، قَالَ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ: إِنِّي أُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُهُ، قَالَ: فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُعْضُونَهُ عَبْدًا فَلَانًا فَأَبْغِضُهُ وَاللّهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُهُ وَاللّهُ وَيُعْفِقُهُ وَاللّهَ يَبْغِضُ فَلَانًا فَأَبْغِضُهُ وَاللّهَ وَيُعْفِونَهُ وَلَا اللّهَ يَبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ، قَالَ: فَيُبْغِضُونَهُ وَلَا اللّهَ يُبْغِضُ فَلَانًا فَأَبْغِضُوهُ، قَالَ: فَيُبْغِضُونَهُ،

٣- وهذا والله هو المدح الزين، والذم الشين، فعن البَرَاءِ بْنِ عَازِبِ اللهِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الحُجُرَاتِ

<sup>(</sup>١) سنن الدارمي: ١/ ٨٦، برقم ٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) سمعته أثناء تقريره على سنن الدارمي، الحديث رقم ٣٦٩.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب التوحيد، باب كلام الرب مع جبريل، ونداء الله الملائكة، برقم ٧٤٨٥، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب إذا أحب الله عبداً حببه إلى عباده، برقم ١٦٣٧، واللفظ له.

أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (''، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ حَمْدِي زَيْنٌ، وَإِنَّ ذَمِّي شَيْنٌ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «ذَاكَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

خامساً: مدح اللَّه تعالى الخاشعين القانتين من العلماء ووصفهم بالعلم:

1- قال الله تعالى: ﴿أَمْ مَنْ هُو قَانِتُ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالنَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالنَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿"، والقنوت هنا هو: الخشوع في الطاعة؛ ولهذا قال العلامة السعدي عَنَهُ: « ... القنوت يرد في القرآن على قسمين:

قنوت عام، كقوله تعالى: ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ ﴾ (١) أي الكل عبيد خاضعون لربوبيته، وتدبيره.

والنوع الثاني: وهو الأكثر في القرآن: القنوت الخاص، وهو دوام الطاعة لله على وجه الخشوع، مثل قوله تعالى: ﴿أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتُ الطَاعة لله على وجه الخشوع، مثل قوله تعالى: ﴿أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتُ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً ﴾ وقوله: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ (٥)، وقوله:

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٢) الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ومن تفسير سورة الحجرات، برقم ٣٢٦٧، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، وله شاهد عن الأقرع بن حابس شه في مسند أحمد، ٥٦/ ٣٦٩، برقم ١٩٩١.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر: الآية ٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الروم، الآية: ٢٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الزمر، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، الآية: ٢٣٨.

﴿يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي ﴿''، وقوله: ﴿وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ ﴾''، ونحوها»'".

وقد قال الراغب الأصفهاني عَنَهُ: «القنوت لزوم الطاعة مع الخضوع، وفُسِّر بكل واحد منهما في قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ ﴿ '' ، وقوله : ﴿كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ ﴾ قيل: خاضعون، وقيل: طائعون، وقيل: ساكتون، ولم يُعْنَ به كل السكوت، وإنما عُنِيَ به ما قال عليه الصلاة السلام: ﴿إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ، إِنَمَّا هُوَ التَّسْبِيحُ، وَالتَّكْبِيرُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ ﴾ أي الاشتغال كلاَم النَّاسِ، إنمَّا هُوَ التَّسْبِيحُ، وَالتَّكْبِيرُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ ﴾ أي الاشتغال هذا قيل: أي الصلاة أفضل؟ قال: ﴿طُولُ القُنُوتِ ﴾ أي الاشتغال بالعبادة، ورفض كل ما سواه، وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً بَالْتِهُ ﴿ أَنَاءَ اللّهُ مَنْ هُو قَانِتُ وَقَالَ: ﴿أَمْ مَنْ هُو قَانِتُ وَقَالَ: ﴿ أَمْ مَنْ هُو قَانِتُ وَقَالَ: ﴿ قَالُ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَقَالَتَ وَقَالَتَ عَلَ اللّهُ عَالَى اللّهُ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللل

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ٤٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، ص ٣١١، وانظر: المرجع نفسه ص ٣٦٢.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الروم، الآية: ٢٦.

<sup>(</sup>٦) مسلم، كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة، وما نسخ من إباحته، برقم ٥٣٧.

<sup>(</sup>٧) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب أفضل الصلاة طول القنوت، برقم ٥٦ ٥٠.

<sup>(</sup>٨) سورة النحل، الآية: ١٢٠.

<sup>(</sup>٩) سورة التحريم، الآية: ١٢.

<sup>(</sup>١٠) سورة الزمر، الآية: ٩.

﴿ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (١)، وقال: ﴿ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ ﴾ (١)، وقال عَلَا: ﴿ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ ﴾ (١)، وقال عَلَا: ﴿ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتُ ﴾ (١)، (١).

والقنوت في الحديث يُروَى بمعانٍ متعددة، فيطلق على: الخشوع، والطاعة، والصلاة، والدعاء، والعبادة، والقيام، وطول القيام، والسكوت، والسكون، وإقامة الطاعة، والخضوع<sup>(1)</sup>، وقد ذكر العيافظ ابن حجر عَنَهُ أن ابن العربي ذكر أن القنوت ورد لعشرة معانٍ، نظمها الحافظ زين الدين العراقي، فقال:

«ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد

دعاءً، خشوعٌ، والعبادة، طاعة

سكوتٌ، صلاة، والقيام، وطوله

مزيداً على عشرة معاني مرضيَّه إقامتها، إفراده بالعبودية كذا دوام الطاعة الرابح القنية»(٧)

ويصرف كل واحدة من هذه المعانى إلى ما يدل عليه الحديث،

<sup>🛱)</sup> سورة آل عمران، الآية: ٤٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، الآية: ٣٥.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ٣٤.

<sup>(</sup>٥) مفردات ألفاظ القرآن، ص ٦٨٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب القاف مع النون، ٤/ ١١١، ومشارق الأنوار على الصحاح والآثار للقاضي عياض، حرف القاف مع سائر الحروف، ٢/ ١٦٢، وهدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر، ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٧) فتح الباري لابن حجر، ٢/ ١٩١.

أو الكلام الوارد فيه، وما يقتضيه سياقه(١).

سادساً: أثنى اللَّه على من يوجل قلبه من العلماء لذكر اللَّه على

وبين سبحانه أنه يخافه ويخشاه، ووصفه بالإيمان الكامل:

١- قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِثُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً ﴿ ('').

٢- وقال الله ﷺ عن قول إبراهيم ﷺ: ﴿إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ \* قَالُوا
 لَا تَوْجَلْ ﴿").

٣- وقال الله تعالى: ﴿وَيَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ \* الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ
 وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿ (1).

٤- وقال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ
 إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿ ( ) .

ووجل القلب: الوجل: استشعار الخوف، يقال: وَجِلَ يَوْجَلُ وَجِلَ يَوْجَلُ وَجِلَ يَوْجَلُ وَجِلًا ، فهو وَجل<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) النهاية في غريب الحديث والأثر، ٤/ ١١١، وانظر: فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٩١، و انظر: فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٩١، و وهدى السارى مقدمة فتح البارى، ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر، الآيتان: ٥٢-٥٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج، الآيتان: ٣٤- ٣٥.

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون، الآية: ٦٠.

<sup>(</sup>٦) مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني، ص ٥٥٨.

قال ابن كثير كَشَّ: (﴿وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾: فرقت: أي: فزعت وخافت، وهذه صفة المؤمن ... الذي إذا ذكر الله وجل قلبه: أي: خاف منه، ففعل أوامره، وترك زواجره »(١).

وقال العلامة السعدي كالله: «أي: خافت ورهبت فأوجبت لهم خشية الله تعالى الانكفاف عن المحارم، فإن خوف الله تعالى أكبر علاماته أن يحجز صاحبه عن الذنوب» (٢)، وقال كالله: «الخوف والخشية، والخضوع، والإخبات، والوجل معانيها متقاربة، فالخوف يمنع العبد من محارم الله، وتشاركه الخشية في ذلك، وتزيد أن خوفه مقرون بمعرفة الله، وأما الخضوع، والإخبات، والوجل، فإنها تنشأ عن الخوف، والخشية، فيخضع العبد لله، ويخبت إلى ربه منيباً وقت تلبسه بطاعة الله، وسكون ظاهره وباطنه، فهذا خشوع خاص، وأما الخشوع العبد به فهذا خشوع خاص، وأما الخشوع الدائم الذي هو وصف خوّاص المؤمنين، فينشأ من وأما الخشوع العبد ربه، ومراقبته، فيستولي ذلك على القلب، كما تستولى المحبة» (٣).

سابعاً: وصف اللَّه ١٤ العلماء بأن منهم من يقشعر جلده عند قراءة القرآن:

١- قال الله تعالى: ﴿ الله نَزَّلَ أُحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَثَانِيَ

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير، ص٦٦٥.

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للعلامة السعدي، ص ٣١٥.

<sup>(</sup>٣) تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، للعلامة السعدي، ص ٣٦١ – ٣٦٢.

تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى فَخْرِ اللهِ ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَاءٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يُضْلِلِ الله فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يُضْلِلِ الله فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يُضْلِل الله فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يُضَاءُ وَمَنْ يُضَلِل الله فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يُضَلِلُ الله فَمَا لَهُ مِنْ مَا لَيْنَ القلب والجلد.

قال الراغب الأصفهاني كَنْهُ: ﴿ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ﴿ وَلَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ

وقال الإمام ابن كثير عنه: «هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار، المهيمن العزيز الغفار؛ لما يفهمونه من الوعد والوعيد، والتخويف والتهديد، تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف، ﴿ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ كما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه ...»(3).

وقال العلامة السعدي علله: «﴿ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ لَمَا فيه من التخويف والترهيب المزعج ﴿ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ أَي: عند ذكر الرجاء والترغيب، فهو تارة يرغبهم لعمل الخير، وتارة يرهبهم من عمل الشر»(٥).

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) مفردات ألفاظ القرآن، ص ٦٧١.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ص ١١٥٣.

<sup>(</sup>٥) تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، ص ٧٢٣.

ثامناً: العلماء المخلصون الصادقون: لا يكتمون ما أنزل الله على:

١- قال الله عَلى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴿ (١)، قال العلامة السعدي سَنَهُ: «هذه الآية، وإن كانت نازلة في أهل الكتاب، وما كتموا من شأن الرسول على وصفاته، فإن حكمها عام لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله ﴿مِنَ الْبَيّنَاتِ﴾ الدالات على الحق، المظهرات له، ﴿وَالْهُدَى ﴾ وهو العلم الذي تحصل به الهداية إلى الصراط المستقيم، ويتبين به طريق أهل النعيم، من طريق أهل الجحيم، فإن الله أخذ الميثاق على أهل العلم، بأن يُبيّنوا للنّاس ما منّ الله به عليهم من علم الكتاب، ولا يكتموه، فمن نبذ ذلك، وجمع بين المفسدتين، كتم ما أنزل الله، والغشّ لعباد الله، فأولئك ﴿يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ ﴾ أي: يبعدهم، ويطردهم عن قربه ورحمته، ﴿وَيَلْعَنُّهُمُ اللاعِنُونَ ﴾ وهم جميع الخليقة، فتقع عليهم اللعنة من جميع الخليقة، لسعيهم في غش الخلق، وفساد أديانهم، وإبعادهم من رحمة الله، فجُوزوا من جنس عملهم، كما أن معلِّم الناس الخير، يصلي الله عليه، وملائكته، حتى الحوت في جوف الماء، لسعيه في مصلحة الخلق، وإصلاح أديانهم، وقربهم من رحمة الله، فجوزي من جنس عمله، فالكاتم لما أنزل الله، مضادٌّ لأمر الله، مشاقُّ لله، يبين الله الآيات للناس، ويوضحها، وهذا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٥٩.

يطمسها، فهذا عليه هذا الوعيد الشديد»(١).

٢- وقال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ ٢ )، قال العلامة السعدي عَلَيْهُ: «الميثاق: هو العهد الثقيل المؤكَّد، وهذا الميثاق أخذه الله تعالى على كل من أعطاه الله الكتب، وعلَّمه العلم، أن يُبيِّن للناس ما يحتاجون إليه، مما علَّمه الله، ولا يكتمهم ذلك، ويبخل عليهم به، خصوصاً إذا سألوه، أو وقع ما يُوجب ذلك، فإنَّ كلُّ من عِندَه عِلمٌ يجب عليه في تلك الحال أن يُبيّنه، ويُوضّح الحق من الباطل، فأما المُوفَّقون، فقاموا بهذا أتمّ القيام، وعلَّموا الناس مما علَّمهم الله، ابتغاء مرضاة ربهم، وشفقةً على الخلق، وخوفاً من إثم الكتمان، وأما الذين أوتوا الكتاب، من اليهود والنصارى، ومن شابههم، فنبذوا هذه العهود والمواثيق وراء ظهورهم، فلم يعبؤوا بها، فكتموا الحق، وأظهروا الباطل، تجرَّؤُا على محارم الله، وتهاوناً بحقوق الله، وحقوق الخلق، واشتروا بذلك الكتمان ثمناً قليلاً، وهو ما يحصل لهم إن حصل من بعض الرياسات، والأموال الحقيرة، من سفلتهم المتَّبعين أهواءهم، المقدِّمين شهواتهم على الحق، ﴿فبئس ما يشترون ﴾ لأنه أخسّ العِوَض، والذي رغبوا عنه -وهو بيان الحق، الذي فيه السعادة

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٨٧.

الأبدية، والمصالح الدينية والدنيوية - أعظم المطالب، وأجلُها، فلم يختاروا الدنيء الخسيس، ويتركوا العالي النفيس، إلا لسوء حظهم، وهوانهم، وكونهم لا يصلحون لغير ما خلقوا له»(١).

٣- وقال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَهُ وَلَا العلامة السعدي يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللهُ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا﴾ (١) قال العلامة السعدي يَخْشَوْنَ أَجَدُهُ إِلَّا الله وَيَخْشَوْنَهُ وحده لا شريك وحججه وبراهينه، ويدعونهم إلى الله ﴿وَيَخْشَوْنَهُ وحده لا شريك له، ﴿وَلا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إلا الله ﴾، فإذا كان هذا، سنة في الأنبياء المعصومين، الذين وظيفتهم قد أدوها، وقاموا بها، أتم القيام، وهو: دعوة الخلق إلى الله والخشية منه وحده التي تقتضي فعل كل مأمور، وترك كل محظور، دل ذلك على أنه لا نقص فيه بوجه، مؤكّفَى بِاللهِ حَسِيبًا ﴿ محاسبًا عباده، مراقبًا أعمالهم ﴾ (١) وهذا فيه مدح عظيم، وثناء كبير من الله تعالى للذين يُبلِّغون رسالات الله، ولا يخشون أحداً إلا الله الله الله على من فضله.

٤- وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و بِينِ النَّبِي اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و بِينِ اللَّهِ النَّبِي اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَ مُتَعَمِّدًا،
 وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَ مُتَعَمِّدًا،

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن، ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) تيسير الكريم الرحمن، ص ٦٦٦.

فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»(۱)، قوله ﷺ: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»: قال الحافظ ابن حجر عله: «قَالَ مَالِكُ الْمُرَادُ جَوَازِ التحدث عَنْهُمْ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرٍ حَسَنٍ، أَمَّا مَا عُلِمَ كَذِبُهُ فَلَا، وَقِيلَ: الْمَعْنَى حَدِّثُوا عَنْهُمْ بِمِثْلِ مَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ، وَالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ... وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَا يُجِيزُ التَّحَدُّثَ بِالْكَذِبِ، فَالْمَعْنَى حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا لَا تَعْلَمُونَ كَذِبَهُ، وَأَمَّا مَا تُجَوِّزُونَهُ فَلَا حَرِّبُوهُمْ وَلَا تَعْلَمُونَ كَذِبَهُ، وَهُو نَظِيرُ قَوْلِهِ: «إِذَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ حَرَجَ عَلَيْكُمْ فِي التَّحَدُّثِ بِهِ عَنْهُمْ، وَهُو نَظِيرُ قَوْلِهِ: «إِذَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ حَرَجَ عَلَيْكُمْ فِي التَّحَدُّثِ بِهِ عَنْهُمْ، وَهُو نَظِيرُ قَوْلِهِ: «إِذَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكَتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا الْمَنْعُ مِنَ التَّحَدُّثِ بِمَا يُقْطَعُ بِصِدْقِهِ»(۱)، وَلَمْ يَرِدِ الْإِذْنُ، وَلَا الْمَنْعُ مِنَ التَّحَدُّثِ بِمَا يُقْطَعُ بِصِدْقِهِ»(۱).

٥- وعن جبير بن مطعم على قال: قال رسول الله على: «نَضَّرَ اللهُ المُرَأُ سَمِعَ مَقَالَتِي، فَوَعَاهَا، ثُمَّ أَدَّاهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا، فَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ لَا فِقْه لَهُ، وَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، ثَلَاثُ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِمْ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ، وَالنَّصِيحَةُ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ، وَلُزُومُ الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تَكُونُ مِنْ وَرَائِهِ»(١٤).

٦- وعن جبير بْنِ مُطْعِمٍ ﴿ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﴿ بِالْخَيْفِ مِنْ مِنْ مَظْعِمٍ فَالَتِي، فَبَلَّعَهَا، فَرُبَّ حَامِل فِقْهٍ،
 مِنْى، فَقَالَ: «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأُ سَمِعَ مَقَالَتِي، فَبَلَّعَهَا، فَرُبَّ حَامِل فِقْهٍ،

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذُكر عن بني إسرائيل، برقم ٤٣٦١.

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد، ۲۸/ ۲۰، برقم ۱۷۲۲، ومصنف عبد الرزاق، ۱۰/ ۳۱۴، برقم ۱۹۲۱، وحسّن إسناده محققو المسند.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري لابن حجر، ٦/ ٤٩٨.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد، ٢٧/ ٣٠٠، برقم ١٦٧٣٨، وصححه لغيره محققو المسند، ٢٧: ٣٠١.

غَيْرُ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُؤْمِنٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَالنَّصِيحَةُ لِوُلَاةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ، تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ»(').

٧- وعن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ مَا النَّبِي ﴾ قَالَ: «نَضَّرَ اللهُ الْمَرَأُ سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا وَبَلَّغَهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُو أَفْقَهُ مِنْهُ » (٢).

### تاسعاً: العلماء العاملون بعلمهم يُرضون الله، ولو سخط الناس:

1- كَتَبَ مُعَاوِيَةُ ﴿ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ ﴿ فَكَ الْكُوْمِنِينَ ﴿ فَكَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٢- ولفظ ابن حبان عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَالَ اللَّهِ عَلَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في كتاب العلم، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع، برقم ٢٦٥٨، وابن ماجه في المقدمة، باب من بلّغ علماً، برقم ٢٣٠، وفي كتاب المناسك، باب الخطبة يوم النحر، برقم ٣٠٥٦، وصححه الألباني صحيح الجامع، برقم ٢٧٦٦.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي، كتاب العلم، بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَثِّ عَلَى تَبْلِيغِ السَّمَاعِ، برقم ٢٦٥٨، وصححه الألباني في صحيح الجامع، برقم ٢٧٦٣.

<sup>(</sup>٣) (رضاء): هكذا في سنن الترمذي، تحقيق أحمد شاكر.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي، كتاب الزهد، باب حدثنا سويد، برقم ٢٤١٤، وصححه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، برقم ٢٢٥٠.

«مَنِ الْتَمَسَ رِضَى اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ، وَأَرْضَى النَّاسَ عَنْهُ، وَأَرْضَى النَّاسَ عَنْهُ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ، سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ، سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَسْخَطَ عليه الناس»(۱).

٣- وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ مَنْ النَّهُ ذَكَرَ الْفِتْنَةَ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ الرَّجُلَ لَا لِيَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ، وَمَعَهُ دِينُهُ، فَيَرْجِعُ وَمَا مَعَهُ شَيْءٌ مِنْهُ، يَأْتِي الرَّجُلَ لَا لِيَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ، وَمَعَهُ دِينُهُ، فَيَرْجِعُ وَمَا مَعَهُ شَيْءٌ مِنْهُ، يَأْتِي الرَّجُلَ لَا يَمْلِكُ لَهُ بِاللَّهِ: إِنَّكَ لَذَيْتَ، يَمْلِكُ لَهُ بِاللَّهِ: إِنَّكَ لَذَيْتَ، وَذَيْتَ، فَيَرْجِعُ مَا خَلَى (٢) مِنْ حَاجَتِهِ بِشَيْءٍ، وَقَدْ أَسْخَطَ اللَّهَ عَلَيْهِ (٣).

٤- وقال ابن مفلح عَلَهُ: ﴿ وَقَالَ أَحْمَدُ: ثنا أَبُو دَاوُد، ثنا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ مُسْلِم، سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود عَهِد ﴿ إِنَّ الرَّجُلَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ وَمَعَهُ دِينُهُ فَيَلْقَى الرَّجُلَ إلَيْهِ مسعود عَهْد ﴿ إِنَّ الرَّجُلَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ وَمَعَهُ دِينُهُ فَيَلْقَى الرَّجُلَ إلَيْهِ مَاجَةٌ، فَيَقُولُ لَهُ إِنَّكَ كَيْتَ إِنَّكَ كَيْتَ يُثْنِي عَلَيْهِ وَعَسَى أَنْ لَا يَحْظَى مِنْ حَاجَتِهِ بِشَيْءٍ، فَيُسْخِطَ اللَّهَ عَلَيْهِ، وَمَا مَعَهُ مِنْ دِينِهِ شَيْءٌ» (١٤).

٥- وقال ابن بطة عَنه: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبْدُ أَحْمَدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُلِيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ: صَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَهْمَ، قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ شِهَابٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَهْمَ، قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ

<sup>(</sup>١) صحيح ابن حبان، ١/ ٥١٠، برقم ٢٦٧، وصححه الألباني في التعليقات الحسان، برقم ٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) هكذا في أصل طبعة المستدرك للحاكم، ٤/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٣) المستدرك على الصحيحين للحاكم، ٤/ ٤٣٧، وصححه، ووافقه الذهبي، وكتاب الزهد لابن المبارك، ص ١٢٩، برقم ٣٨٢.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن مفلح الآداب الشرعية والمنح المرعية، ١/ ٣٤.

وَمَعَهُ دِينُهُ ، فَيَلْقَى الرَّجُلَ لَهُ إِلَيْهِ الْحَاجَةُ ، فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَذَيْتَ وَذَيْتَ يُثْنِي عَلَيْهِ ، فَيَرْجِعُ وَقَدْ أَسْخَطَ يُثْنِي عَلَيْهِ ، فَيَرْجِعُ وَقَدْ أَسْخَطَ اللَّهَ ، وَمَا مَعَهُ مِنْ دِينِهِ شَيْءٌ»(١).

#### عاشراً: العلماء الراسخون المخلصون لا يقولون على اللَّه بغير علم:

يظهر بعض الناس في كلّ زمان فيتكلمون، ويُفتون بغير علم، ولا هُدى، ويخالفون الكتاب، والسنة، وأصحاب النبي ، والأئمة الأعلام من المحققين من علماء الإسلام، حتى في بعض المسائل العظيمة التي لو عُرِضت على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، لجمع لها أهل بدر، والمهاجرين، والأنصار؛ لخشيته لله، ومراقبته له على عدم خشيتهم لله تعالى، وأنهم من أجهل الناس، ويجهلون ما جاء في الكتاب الكريم، وسنة النبي من تحريم القول على الله بغير علم:

<sup>(</sup>۱) الإبانة الكبرى لابن بطة، ۲/ ۸٦۱.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٣) الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ومن تفسير سورة الحجرات، برقم ٣٢٦٧، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، وله شاهد عن الأقرع بن حابس شه في مسند أحمد، ٢٥٩/ ٣٦٩، برقم ١٥٩٩١.

١- قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَشُولُوا عِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (١) ومعنى القول على الله بغير على: أي: بغير دليل صريح من كتاب أو سنة صحيحة صريحة، على: أي: بغير دليل صريح من كتاب أو سنة صحيحة صريحة، سواء كان ذلك في أصول الدين، أو فروعه.

٢- وقال الله ﷺ ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا
 حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ \* مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (١٠).

٣- وقال ﷺ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِبًا وَلَا تَبْعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينٌ \* إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٣).

٤- وقال الله تبارك وتعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَخَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ \* وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ (١٠).
 النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ (١٠).

٥- وقال ﷺ: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الآيتان: ١١٦-١١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآيتان: ١٦٨ - ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) سورة يونس، الآيتان: ٥٩ - ٦٠.

بِهِ الله هُ('')، فقد جعل الله من شرَّع للناس شيئاً من الدين لم يشرعه الله شريكاً له في تشريعه، ومن أطاعه في ذلك فهو مشرك بالله تعالى شرك الطاعة.

وقد ظهر في هذا الزمان من القول على الله بغير علم الكثير من الناس إلا من عصم الله: فهذا يقول: لا بأس بالاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس، والجامعات في الدراسة، وفي الوظائف، وفي المستشفيات وغيرها، وهذا يفتى بجواز خلوة الرجل السائق بالمرأة، وليس معهما أحد، وذاك يقول بجواز سفر المرأة بدون محرم، والآخر يبيح الربا في البنوك باسم المساهمات، أو الفوائد، وذاك يجيز الاقتراض من البنوك بفوائد، وآخر يجيز قيادة المرأة للسيارة، واختلاطها برجال المرور وغيرهم، وآخر يجيز تصوير المرأة، ونشر صورتها، وآخر يجيز الصلاة في البيوت، ولا يرى وجوب صلاة الجماعة على الرجال القادرين، وآخر يبيح الغناء والمزامير، وغير ذلك، فإنا لله وإنا إليه راجعون»، وهذا يُذُكِّرُنا بقول سفيان بن عيينة: «كان يُقال: العلماء ثلاثة: عالم بالله يخشى الله ليس بعالم بأمر الله، وعالمٌ بالله عالم بأمر الله يخشى الله فذاك العالم الكامل، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله لا يخشى الله فذلك العالم الفاجر »(۲).

سورة الشورى، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٢) سنن الدارمي: ١/ ٨٦، برقم ٣٦٩، وتقدم تخريجه.

7- وعن عبد الله بن عمرو عن قال: سمعت رسول الله يقول: «إِنَّ الله لَا يَنْتَزِعُ الْعِلْمَ مِنَ النَّاسِ انْتِزَاعًا، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ، فَيَرْفَعُ الْعِلْمَ مَعَهُمْ، وَيُبْقِي فِي النَّاسِ رُوُوسًا (۱) جُهَالًا يُفْتُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَيَضِلُونَ وَيُضِلُونَ»، هذا لفظ لمسلم، وفي لفظ له: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالماً اتّخذ الناس رؤوساً جُهَالاً، فَسُئلوا فأفتوا بغيرعلم، فَضَلُوا وأضَلُوا» ولفظ البخاري: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلم بقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلم بقبض العلم بقبض العلم فضلُوا وأضلُوا» (١٠).

الحادي عشر: ذمّ السلف للرأي المخالف للدليل، والتحذير منه:

١- قال عمر بن الخطاب على: «إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلُوا وأضَلُوا»(").

<sup>(</sup>۱) رؤوس: جمع رأس، وفيه التحذير من اتخاذ الجهال رؤساء. شرح النووي على صحيح مسلم، ١٦/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه: البخاري، كتاب العلم، بابّ: كيف يُقبض العلم، برقم ۱۰۰، وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يذكر من ذم الرأي، وتكلف القياس، برقم ۷۳۰۷، ومسلم، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه، وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان، برقم ۲۱- (۲۲۷۳)، ورقم ۲۵- (۲۲۷۳).

<sup>(</sup>٣)أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ١/ ١٣٩، برقم ٢٠١، والدارمي في سننه، ١/ ٤٧، برقم ٢٠١، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ٢/ ١٠٤١، برقم ٢٠٠١، ورقم ٣٠٠٠، و٥٠٠٨.

٢-وقال عروة بن الزبير الله السنن، السنن، فإن السنن قوام الدين [أزهد الناس في العالم أهله]» (١).

٣-وقال سهل بن حنيف هذا «اتهموا رأيكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أردَّ على رسول الله هذا أمره لرددته، والله ورسوله أعلم»، وفي لفظ له: «اتهموا رأيكم على دينكم» (١)، قال الحافظ ابن حجر عند: «أي: لا تعملوا في أمر الدين بالرّأي المجرّد الذي لا يستند إلى أصل من الدين» (١).

٤-وقال الأوزاعي عَنه: «إذا أراد الله عَلَيْ أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه الأغاليط»(١).

٥-وقال الإمام أحمد عَلَيْه: «لا تكاد ترى أحداً نظر في هذا الرأي إلا وفي قلبه دغل»(٥).

٦-وما أحسن ما قاله الشافعي يَخلِلهُ:

إلا الحديث وعِلمَ الفقهِ في الدين

وما سوى ذاك وسواس الشياطين(١)

كلَّ العلوم سوى القرآن مشغلةٌ

العلم ما كان فيه حدَّثنا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ٢/ ١٠٥١، برقم ٢٠٢٩، ٢٠٣٠.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب حدثنا عبدان، برقم ٣١٨١، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية، برقم ١٧٨٥.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري، لابن حجر، ١٣/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ١٠٧٣/٢، برقم ٢٠٨٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عبد البر في المرجع السابق، ١٠٥٤/٣، برقم ٢٠٣٥.

<sup>(</sup>٦) ديوان الشافعي، جمع محمد عفيف، ص٨٨، وانظر: البداية والنهاية لابن كثير، ١٠/١٥٢.

٧ - وما أحسن ما قاله القائل:
 الْعِلْمُ قَالَ الله قَالَ رَسُولُهُ
 مَا الْعِلْمُ نَصْبُكَ لِلْخِلَافِ سَفَاهَةً
 ٨ - ولله در القائل:

قَالَ الصَّحَابَةُ لَيْسَ خُلْفٌ فِيهِ بَيْنَ النُّصُوصِ وَبَيْنَ رَأْيِ فِقيهِ

وليس كلُّ خلافٍ جاء مُعْتَبراً

إلا خلافاً له حظٌّ مِنَ النَّظَرِ(١)

وقال الحافظ ابن عبد البر عبد أن ساق آثاراً كثيرة في ذم الرأي ما ملخصه: قال أكثر أهل العلم: إن الرأي المذموم المعيب المهجور الذي لا يحل النظر فيه، والاشتغال به: هو الرأي المبتدع، وشبهه من أنواع البدع (٢).

وقال جمهور أهل العلم: الرأي المذموم في الآثار المذكورة هو القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون، والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات، وردّ الفروع والنوازل بعضها على بعض قياساً دون ردّها على أصولها من الكتاب أو من السنة (٣)، ثم قال: «ومن تدبّر الآثار المرويّة في ذمّ الرأي المرفوعة وآثار الصحابة والتابعين في ذلك علم أنه ما ذكرنا» فرجَّح عَلَهُ هذا القول ثم قال: و«ليس أحد من علماء الأمة يثبت حديثاً عن رسول القول ثم يردّه، دون ادّعاء نسخ ذلك بأثر أو بإجماع، أو بعمل يجب

<sup>(</sup>١) انظر: فتاوى محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ٦/ ٤٠، ٩٩.

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم وفضله، ١٠٥٣/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق، ١٠٥٤/٢.

<sup>(</sup>٤) جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، ١٠٦٢/٢.

على أصله الانقياد إليه، أو طعن في سنده، ولو فعل ذلك أحد سقطت عدالته، فضلاً عن أن يتخذ إماماً ولزمه اسم الفسق، ولقد عافاهم الله على من ذلك»(١).

والحاصل أنه لا يجوز الاعتماد على الرأي، بل يُرجع إلى الكتاب والسنة، أو إلى أحدهما، فإن لم يجد فيرجع إلى الإجماع، فإذا لم يجد الأمور الثلاثة رجع إلى أقوال الصحابة ، فإن وجد قولاً لأحدهم ولم يخالفه أحد من الصحابة، ولا عُرِفَ نصَّ يخالفه، واشتهر هذا القول في زمانهم أخذ به؛ لأنه حجة عند جماهير العلماء، فإذا لم يجد قولاً يحتج به من أقوال الصحابة، واحتاج إلى القياس رجع إليه بدون تكلّف، بل يستعمله على أوضاعه، ولا يتعسّف في إثبات العلة الجامعة التي هي من أركان القياس،بل إذا لم تكن العلّة الجامعة واضحة،فليتمسّك بالبراءة الأصلية (٢).

#### الثاني عشر: العالم بين أمرين عظيمين يوم القيامة:

1- إما أن يكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

<sup>(</sup>۱) جامع بيان العلم وفضله، ۱۰۸۰/۲.

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، ۱٤/۲، و١٧٦/١٩، وإعلام الموقعين لابن القيم، ٢٠/١، و٥ المرادي بشرح صحيح البخاري لابن حجر، ٢٨٢/١٣ .

وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾ (١).

٢ - وإما أن يكون أول من تسعر به النار، والعياذ بالله تعالى؛ لحديث أبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ يَقُولُ: «إِنَّ أُوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلُ اسْتُشْهِذَ، فَأَتِى بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ: جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأُ الْقُرْ آنَ، فَأَتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أَلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأَتِي بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلِ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أَمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أَلْقِيَ فِي النَّارِ»(٢).

الثالث عشر: قول العالم فيما لا يعلم: لا أدري، أولا أعلم: نصف العلم:

مما يدل على خشية العالم لله رهال أن يردّ علم ما لا يعلمه إلى الله، أو يقول: لا أدري، وقد ثبت عن الصحابة، والتابعين من هذا كثير، ومن

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٦٩.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الإمارة، باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار، برقم ١٩٠٥.

# ذلك ما يأتي:

١- قال عبد الله بن مسعود الله النّاس، مَنْ عَلِمَ شَيْئاً فَلْيَقُلْ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ، فَلْيَقُلْ: الله أَعْلَمُ؛ فَإِنَّ مِنَ العِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ: الله أَعْلَمُ: الله عَلَيْهِ مِنْ لَا يَعْلَمُ: الله أَعْلَمُ». قالَ الله تَعَالَى لِنَبِيّهِ عَلَيْ: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ لَا يَعْلَمُ: الله أَعْلَمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينٍ (۱) (۲)

٢ - وقال عبد الله بن مسعود الله: «من عَلِمَ علماً فليقل به، ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم؛ فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به: الله أعلم» "٠.

٣- وقال عبد الله بن مسعود الله أيضاً: «إن من يُفتي في كل ما يستفتونه لمجنون»(١).

٤- وسئل سعيد بن جبير عن شيء فقال: «لا أعلم»، ثم قال: «ويل للذي يقول لما لا يعلم: إنى أعلم» (°).

• وقال مالك: «ينبغي للعالم أن يألف فيما أشكل عليه قول: لا أدري؛ فإنه عسى أن يهيأ له خير»(٦).

(١)البخاري،كتاب التفسير،تفسير سورة ص، باب ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْـمُتَكَلِّفِينَ﴾،٦/ ٣٧،برقم ٤٨٠٩، وتفسير سورة الدخان، باب﴿رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾،٦/ ٤٦،برقم ٤٨٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة ص، الآية: ٨٦.

<sup>(</sup>٣) البخاري، برقم ٢٨٤١، ومسلم، برقم ٣٩- ٤١ (٢٧٩٨).

<sup>(</sup>٤) جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، ٢/ ٨٤٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ٢/ ٨٣٦، برقم ١٥٦٨.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، ٢/ ٨٣٩، برقم ١٥٧٤.

7- وقال ابن وهب، وقال له ابن القاسم: ليس بعد أهل المدينة أحد أعلم بالبيوع من أهل مصر، فقال مالك: «من أين علموا ذلك؟ قال: منك يا أبا عبد الله، فقال: ما أعلمها أنا، فكيف يعلمونها بي»(١).

٧- وقَالَ مَالِكُ، كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «إِذَا أَخْطَأُ الْعَالِمُ لَا أَدْرِي أُصِيبَتْ مَقَاتِلُهُ» (٢).

٨- وعن مالك عَلَيْهُ قال: «جُنة العالم لا أدري، فإذا أغفلها أصببت مقاتلُه»(٣).

9- وقال الهيثم بن جميل: سمعتُ مالكاً سُئل عن ثمانٍ وأربعين مسألة فأجاب في اثنتين وثلاثين منها بد (لا أدري)(٤).

• ١ - وقال خالد بن خداش: «قدمت على مالكِ بأربعين مسألة، فما أجابني منها إلا في خمس مسائل»(٥).

11- وعن ابن وهب، عن مالك، سمع عبد الله بن يزيد بن هُرْمُز يقول: «ينبغي للعالم أن يُورِّث جُلساءه قول: «لا أدري» حتى يكون ذلك أصلاً يفزعون إليه»(١).

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء للذهبي، ٨/ ٧٦.

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، ٢/ ٨٣٩.

<sup>(</sup>٣) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، ٢/ ٨٤١، وانظر: سير أعلام النبلاء، ٨/ ٧٧.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء، ٨/ ٧٧.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ٨/ ٧٧.

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء، للذهبي، ٨/ ٧٧.

٨٦

17- وقال ابن وهب: «لو كتبنا عن مالك: لا أدري؛ لملأنا الألواح»(١).

17- وعن عقبة بن مسلم أنه قال: «صحبت ابن عمر أربعة وثلاثين شهراً، فكثيراً ما كان يُسأل فيقول: «لا أدري»، ثم يلتفت إليَّ فيقول: «تدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسراً إلى جهنم»(٢).

١٤ - وقال الإمام الذهبي عَلَيْه: «قَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: صَحَّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ
 أَنَّ: (لاَ أَدْرِي) نِصْفُ العِلْمِ»(٣).

٥١- وقال أبو داود: «قول الرجل فيما لا يعلم: لا أعلم نصف العلم»(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ٢/ ٨٣٩، برقم ١٥٧٦.

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، ٢/ ٨٤١، برقم ١٥٨٥.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء، ٨/ ٧٧.

<sup>(</sup>٤) جامع بيان العلم وفضله، ٢/ ٨٤٢، برقم ١٥٨٦، وفي بعض نسخ جامع بيان العلم وفضله أنه من قول أبي الدرداء، ٢/ ٨٤٢، حاشية المحقق.

۱۷ - وقال الإمام مالك عنه: «كلنا راد ومردود عليه»(١)، قلت: يعني إلا رسول الله عليه.

وهذا كله يؤكد للمفتي، ومعلِّم الناس الخير أهمية قوله: الله أعلم، أو لا أدري لما لا يعلمه، وأن ذلك من الآداب الجميلة التي تدل على خشية الله را

١٨- وقال الإمام مالك كنه: «كل يؤخذ من قوله ويترك الا صاحب هذا القبر الله»(٢).

19 وقال الماوردي عَنَّهُ: «قَالَ الشَّغْبِيُّ: الْعِلْمُ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ، فَمَنْ نَالَ مِنْهُ شِبْرًا شَمَخَ بِأَنْفِهِ، وَظَنَّ أَنَّهُ نَالَهُ، وَمَنْ نَالَ الشِّبْرَ الثَّانِي صَغَرَتْ إلَيْهِ نَفْسُهُ، وَعَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَنَلْهُ، وَأَمَّا الشِّبْرُ الثَّالِثُ فَهَيْهَاتَ، لَا يَنَالُهُ أَحَدٌ إلَيْهِ نَفْسُهُ، وَعَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَنَلْهُ، وَأَمَّا الشِّبْرُ الثَّالِثُ فَهَيْهَاتَ، لَا يَنَالُهُ أَحَدٌ أَبَدًا، وَمِمَّا أُنْذِرُكَ بِهِ مِنْ حَالِي أَنَّنِي صَنَّفْت فِي الْبُيُوعِ كِتَابًا جَمَعْت فِيهِ أَبَدًا، وَمِمَّا أُنْذِرُكَ بِهِ مِنْ حَالِي أَنَّنِي صَنَّفْت فِي الْبُيُوعِ كِتَابًا جَمَعْت فِيهِ مَا اسْتَطَعْت مِنْ كُتُبِ النَّاسِ، وَأَجْهَدْت فِيهِ نَفْسِي، وَكَدَدْت فِيهِ خَاطِرِي، حَتَّى إذا تَهَذَّبِ النَّاسِ، وَأَجْهَدُت فِيهِ نَفْسِي، وَكَدَدْت فِيهِ خَاطِرِي، حَتَّى إذا تَهَذَّبُ إلنَّاسِ، وَاسْتَكُمَلَ، وَكِدْتُ أَعْجَبُ بِهِ، وَتَصَوَّرْتُ خَاطِرِي، حَتَّى إذَا تَهَذَّبُ مِعْلِمِهِ، حَضَرَنِي، وَأَنَا فِي مَجْلِسِي أَعْرَابِيَّانِ، فَطَرِي عَنْ بَيْعٍ عَقَدَاهُ فِي الْبَادِيَةِ عَلَى شُرُوطٍ تَضَمَّنَتْ أَرْبَعَ مَسَائِلِ، فَسَائِلِ، فَطَرْفْت مُفَكِّرًا، وَبِحَالِي وَحَالِهِمَا لَمْ أَعْرِفْ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ جَوَابًا، فَأَطْرَقْت مُفَكِّرًا، وَبِحَالِي وَحَالِهِمَا لَمْ أَعْرِفْ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ جَوَابًا، فَأَطْرَقْت مُفَكِّرًا، وَبِحَالِي وَحَالِهِمَا لَمْ أَعْرِفْ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ جَوَابًا، فَأَطْرَقْت مُفَكِّرًا، وَبِحَالِي وَحَالِهِمَا

<sup>(</sup>١) زغل العلم للإمام الذهبي، ص٣٣.

<sup>(</sup>٢) ذكره صاحب مختصر المؤمل، ٣/ ٣٤ كما في مجموعة الرسائل المنيرية، والسبكي في معنى قول الإمام، ٣/ ١٠٥، منسوباً إلى الإمام مالك، وفي كتاب: الرد على الأخنائي لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص ١٩٧.

مُعْتَبَرًا، فَقَالًا: مَا عِنْدَكَ فِيمَا سَأَلْنَكَ جَوَابٌ، وَأَنْتَ زَعِيمُ هَذِهِ الْجَمَاعَةِ؟ فَقُلْت: لَا، فَقَالًا: وَاهًا لَك، وَانْصَرَفَا، ثُمَّ أَتَيَا مَنْ يَتَقَدَّمُهُ فِي الْجَمْاعَةِ؟ فَقُلْت: لَا، فَقَالًا: وَاهًا لَك، وَانْصَرَفَا، ثُمَّ أَتَيَا مَنْ يَتَقَدَّمُهُ فِي الْعِلْمِ عَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِي، فَسَأَلَاهُ فَأَجَابَهُمَا مُسْرِعًا بِمَا أَقْنَعَهُمَا، وَانْعَرَفَا عَنْهُ رَاضِيَيْنِ بِجَوَابِهِ، حَامِدَيْنِ لِعِلْمِهِ، فَبَقِيت مُوْتَبِكًا، وَإِنِي لَعَلَى مَا كُنْت عَلَيْهِ مِنْ الْمَسَائِلِ إلَى وَبِحَالِهِمَا وَحَالِي مُعْتَبِرًا، وَإِنِي لَعَلَى مَا كُنْت عَلَيْهِ مِنْ الْمَسَائِلِ إلَى وَبِحَالِهِمَا وَحَالِي مُعْتَبِرًا، وَإِنِي لَعَلَى مَا كُنْت عَلَيْهِ مِنْ الْمَسَائِلِ إلَى وَقْتِي، فَكَانَ ذَلِكَ زَاجِرَ نَصِيحَةٍ، وَنَذِيرَ عِظَةٍ، تَذَلَّلَ بِهَا قِيَاهُ النَّفْس، وَقْتِي، فَكَانَ ذَلِكَ زَاجِرَ نَصِيحَةٍ، وَنَذِيرَ عِظَةٍ، تَذَلَّلَ بِهَا قِيَاهُ النَّفْس، وَانْحَقَضَ لَهَا جَنَاحُ الْعُجْبِ، تَوْفِيقًا مُنِحْتُهُ، وَرُشْدًا أُوتِيتُهُ، وَحَقُّ عَلَى مَا كُنْت مَلَكُ الْعُجْبِ، فَقَدِيمًا مَنْ تَرَكَ الْعُجْبِ بِمَا يُحْسِنُ أَنْ يَدَعَ التَّكُلُّفَ لِمَا لَا يُحْسِنُ، فَقَدِيمًا مَنْ تَرَكَ الْعُجْبِ بِمَا يُحْسِنُ أَنْ يَدَعَ التَّكُلُّفَ لِمَا لَا يُحْسِنُ، فَقَدِيمًا نَهُ النَّاسُ عَنْهُمَا، وَاسْتَعَاذُوا بِاللَّهِ مِنْهُمَا» (۱).

•٢- قلت: وقد كنت أحفظ هذه الحكمة على هذا الترتيب: «العلم ثلاثة أشبار: من دخل في الشبر الأول، تكبّر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم»، ووجدت بعد ذلك نقلاً للعلامة بكر أبو زيد عَنَهُ، قال: «قيل: العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول، تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني، تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث، علم أنه ما يعلم»(٢).

٢١- قال الإمام الطحاوي عَنه: «فَإِنّهُ مَا سَلِمَ فِي دِينِهِ إِلّا مَنْ سَلّمَ لِلّهِ عَلَيْهِ إِلّا مَنْ سَلّمَ لِلّهِ عَلَيْهِ وَلِرَسُولِهِ عَلَيْهِ وَرَدّ عِلْمَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ إِلَى عَالِمِهِ»(٣)، وقال

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين، ص ٧٣.

<sup>(</sup>٢) حلية طالب العلم، ص ١٩٨.

<sup>(</sup>٣) التعليقات البازية على شرح الطحاوية، ١/ ٣٧٢.

الطحاوي عَلَيْهُ أيضاً: «ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه»(١).

٢٢ - وقرأتُ كتاب مسائل الإمام ابن باز كلله، جمع الشيخ عبدالله بن مانع العتيبي، أحد تلاميذ ابن باز، فوجدت في هذا الكتاب اثنتين وأربعين (٤٢) مسألة، يقول فيها الشيخ يَشَهُ: «لا أدري»، أو «لا أعلم»، أو «لا أعرف»، أو «لا أستحضر شيئاً»، أو «ما أُخْبُر»، أو «محل بحث»، أو «يحتاج تأمل»، أو «ما أعلم دليلاً واضحاً»، أو «محل نظر»، أو «فيه نظر»، أو «لا أتذكّر»، أو «يحتاج إلى تثبت»، هكذا إجابات هذا الإمام كلله على هذه المسائل في هذا الكتاب الصغير، فكيف في فتاويه الأخرى الكثيرة غير هذا الكتاب، وهذا يدل على أن سماحة شيخنا ابن باز كن قد بلغ الشبر الثالث في العلم كما تقدم، فعَلِمَ أنه محتاج إلى الازدياد في العلم؛ ولهذا كان يُسأل عَن في بعض الأحيان، فيعتذر عن الإجابة، فيقول: «وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً»، بينما أقرَّ بعلمه العظيم من عرفه من العلماء في زمانه، والخاصة، والعامة شهدوا له بالعلم النافع، والعمل الصالح، وأنه أعلم أهل زمانه بالإجماع عند المنصفين، ومع ذلك يقول هذه الإجابات السابقة، فرحمه الله، ورفع منزلته في الفردوس الأعلى من الجنة.

٣٣- قلت: حدثني الشيخ الدكتور عمر بن سعود العيد، قال: حدثه العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك، أنه كان جالساً بجانب

<sup>(</sup>١) التعليقات البازية على شرح الطحاوية، ٢/ ٩١٣.

خ ع ک فضل العلم والعلماء

سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز عليه، فسأل سائل سماحة الشيخ، فلم يجبه لأنه لا يحضره جواب المسألة، ثم التفت إلى العلامة البراك، فقال: يا شيخ عبد الرحمن، ما عندنا علم، «وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً»، قال عمر العيد: حدثني بهذا الشيخ البراك، ثم كى أي: البراك، وقال: «هذا ابن باز يقول هذا» أو كما قال.

## الرابع عشر: اعتقاد أهل السنة والجماعة في العلماء:

العقيدة لغةً: كلمة «عقيدة» مأخوذة من العقد والرَّبط والشَّدِ بقوة، ومنه الإحكام والإبرام، والتماسك والمراصّة، يقال: عقد الحبل يعقده: شدّه، وعقد الإزار: شده بإحكام، والعقدُ: ضد الحل<sup>(۱)</sup>.

العقيدة اصطلاحًا: العقيدة تُطلق على الإيمان الجازم والحكم القاطع الذي لا يتطرق إليه شكُّ، وهي ما يؤمن به الإنسانُ ويعقد عليه قلبَه وضميرَه، ويتخذه مذهبًا ودينًا يدين به؛ فإذا كان هذا الإيمان الجازم والحكم القاطع صحيحًا كانت العقيدة صحيحة، كاعتقاد أهل السنة والجماعة، وإن كان باطلاً كانت العقيدة باطلة كاعتقاد فرق الضَّلال(٢).

السنة في اللغة: الطُّريقة والسِّيرة، حسنة كانت أم قبيحة (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: لسان العرب لابن منظور، باب الدال، فصل العين، ٣٨٣، والقاموس المحيط للفيروز آبادي، باب الدال، فصل العين، ص٣٨٣، ومعجم المقاييس في اللغة لابن فارس، كتاب العين، ص٣٧٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة،للشيخ الدكتور ناصر العقل،ص٩-١٠.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب، لابن منظور، باب النون فصل السين، ١٣/ ٢٢٥.

والسنة في اصطلاح علماء العقيدة الإسلامية: الهدي الذي كان عليه رسول الله وأصحابه: علمًا واعتقادًا، وقولاً، وعملاً، وهي السنة التي يجب اتباعها، ويُحمد أهلُها، ويُذمُّ من خَالَفها؛ ولهذا قيل: فلان من أهل السنة: أي: من أهل الطريقة الصحيحة المستقيمة المحمودة (١).

والجماعة في اللغة: مأخوذة من مادَّة جمع وهي تدور حول الجمع والإجماع والاجتماع وهو ضد التفرق، قال ابن فارس كَنَهُ: «الجيم والميم والعين أصل واحد يدل على تضام الشيء، يقال: جمعت الشيء جمعًا»(٢).

والجماعة في اصطلاح علماء العقيدة الإسلامية: هم سلف الأمة من الصحابة والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الذين اجتمعوا على الحق الصَّريح<sup>(7)</sup> من الكتاب والسنة<sup>(4)</sup>.

فعقيدة أهل السنة والجماعة في العلماء على النحو الآتي:

١-قال الإمام الطحاوي عَنَهُ: ﴿ وَعُلَمَاءُ السَّلَفِ مِنَ السَّابِقِينَ، وَمَنْ

<sup>(</sup>١) انظر: مباحث في عقيدة أهل السنة، ص١٣.

<sup>(</sup>٢) معجم المقاييس في اللغة، لابن فارس، كتاب الجيم، باب ما جاء من كلام العرب في المضاعف والمطابق أوله جيم، ص٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) الجماعة: تطلق الجماعة على من وافق الحق، قال عبد الله بن مسعود الله الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك» قال نعيم بن حماد: «يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حيئكذ». ذكره الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان، ٢/١، وعزاه إلى البيهقي.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز، ص٦٨، وشرح العقيدة الواسطية، لابن تيمية، تأليف العلامة محمد خليل هراس، ص٦١.

بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالْأَثَرِ، وَأَهْلِ الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ، لَا يُدْكَرُونَ إِلَّا بِالْجَمِيل، وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوءٍ فَهُوَ عَلَى غَيْرِ السَّبِيل»(١).

7-قال ابن أبي العز عَنَهُ في شرحه على الطحاوية: «قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ (٢) فيَجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ (٢) فيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَعْدَ مُوالَاةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مُوالَاةُ الْمُؤْمِنِينَ، كَمَا نَطَقَ بِهِ الْقُرْآنُ، كُلِّ مُصُوطًا الَّذِينَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، الَّذِينَ جعلهم الله بمنزلة النجوم، فَصُوطًا الَّذِينَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، الَّذِينَ جعلهم الله بمنزلة النجوم، فَهَا مَا لَيْتِهِمْ وَدِرَايَتِهِمْ، إِذْ كُلُّ أُمَّةٍ قَبْلَ مَبْعَثِ مُحَمَّدٍ عَلَى عُلَمَاوُهُمَا شِرَارُهَا، هِدَايَتِهِمْ وَدِرَايَتِهِمْ، إِذْ كُلُّ أُمَّةٍ قَبْلَ مَبْعَثِ مُحَمَّدٍ عَلَى عُلَمَاوُهُمَا شِرَارُهَا، إلَّا الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ عُلَمَاءَهُمْ خِيَارُهُمْ، فَإِنَّهُمْ خُلَفَاءُ الرَّسُولِ مِنْ أُمَّتِهِ، وَالْمُحْدُونَ لِمَا مَاتَ مِنْ سُنَّتِهِ، فَيِهِمْ قَامَ الْكِتَابُ وَبِهِ قَامُوا، وَبِهِمْ نَطَقَ الْكِتَابُ وَبِهِ قَامُوا، وَبِهِمْ نَطَقَ الْكِتَابُ وَبِهِ فَامُوا، وَبِهِمْ نَطَقَ الرَّسُولِ عَلَى وُجِهِ نَطَقُوا، وَكُلُّهُمْ مُثَقِفُونَ اتِفَاقًا يَقِينًا عَلَى وُجُوبِ اتِبَاعِ الرَّسُولِ عَلَى وَلِهِ فَامُوا، وَكُلُّهُمْ مُثَوْقُونَ اتِفَاقًا يَقِينًا عَلَى وُجُوبِ اتِبَاعِ الرَّسُولِ عَلَى وَلَكِنْ إِذَا وُجِدَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ قَوْلٌ قَدْ جَاءَ حَدِيثٌ صَحِيثُ الرَّسُولِ عَلَى وَلَكِنْ إِذَا وُجِدَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ قَوْلٌ قَدْ جَاءَ حَدِيثٌ صَحِيثُ الرَّسُولِ عَلَى وَلَكِنْ إِذَا وُجِدَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ قَوْلٌ قَدْ جَاءَ حَدِيثٌ صَحَيْثُ الْوَالْوَاهِ، وَلَكِ فَرْ وَلَا قَدْ جَاءَ حَدِيثُ صَحَيْمُ مَلْ اللْعُهُ الْمُؤَاهُ الْمُواهُ وَلِهُ اللْمُعْذَارِ ثَلَاثَةُ أَصُواهُ وَلَا قَدْ جَاءَ حَدِيثُ مَا مُنَافٍ:

أُحَدُهَا: عَدَمُ اعْتِقَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ عِلا قَالَهُ.

وَالثَّانِي: عَدَمُ اعْتِقَادِهِ أَنَّهُ أَرَادَ تِلْكَ الْمَسْأَلَةَ بِذَلِكَ الْقَوْلِ.

وَالثَّالِثُ: اعْتِقَادُهُ أَنَّ ذَلِكَ الْحُكْمَ مَنْسُوخٌ. فَلَهُمُ الْفَصْلُ عَلَيْنَا وَالْمِنَّةُ بِالسَّبْقِ، وَتَبْلِيغِ مَا أُرْسِلَ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ إِلَيْنَا، وَإِيضَاحِ مَا كَانَ

<sup>(</sup>١) التعليقات البازية على شرح الطحاوية، ٢/ ١١٥٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ١١٥.

مِنْهُ يَخْفَى عَلَيْنَا، فَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ. ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾(١)»(٢).

٣-قال سماحة الشيخ ابن باز: تعليقاً على كلام الطحاوي والشارح ابن أبى العز عَلَهُ: «والمقصود من هذا أنه كما يجبُ حبُّ الصحابة الله وأرضاهم، وتولِّيهم، ومحبة أهل البيت، وموالاتهم، كذلك علماء المسلمين بعدهم من أهل السنة والجماعة، فإن الواجب حبهم في الله، وموالاتهم، والذبّ عنهم، وبُغض من عاداهم في الله؛ لأن الله قال: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِـالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَـوْنَ عَـن الْمُنْكَـر وَيُقِيمُـونَ الصَّـلَاةَ وَيُؤْتُـونَ الزَّكَـاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ "، فالمؤمنون سلفاً وخلفاً أولياء فيما بينهم، فعلى متأخرهم أن يحب متقدمهم، وأن يواليهم في الله على كما يحب المؤمنين في زمانه، ومن عرفهم من أهل الإيمان، يحبهم في الله، ويواليهم في الله، ويُبغض أعداء الله، ويعاديهم قديماً وحديثاً، حتى لا يكون في قلبه مودة لأعداء الله، ولا يكون في قلبه بغض لأولياء الله»(٤)، ثم قال: في أعذار العلماء في بعض المسائل، وأنهم: «بين ثلاثة أمور:

<sup>(</sup>١) سورة الحشر، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٢) التعليقات البازية على شرح الطحاوية، ٢/ ١١٥٨.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية: ٧١.

<sup>(</sup>٤) التعليقات البازية على شرح الطحاوية، ٢/ ١١٥٨.

الأمر الأول: إما أن الخبر لم يبلغهم فجهلوه، أو بلغهم من وجهٍ غير صحيح.

الأمر الثاني: أن بعضهم قد لا يفهم أن هذه المسألة غير دالة على هذه الجزئية المُعيَّنة، وأن لَدَيْه أدلةً أخرى تُخرج هذه المسألة عن داخل النص.

الأمر الثالث: أن يظن، أو يعتقد أنه منسوخ، وأن ما دلَّ عليه النص جاء ما ينسخه.

وقد بسط القول في هذا: أبو العباس ابن تيمية على بسط هذه الأعذار، ونوع في المسألة، وبين ما للسلف في ذلك في كتابه «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»، وبين أعذار العلماء فيما قد يغلط فيه بعضهم، وأن كل عالم يفوته شيء، وليس كل عالم يُحصي ما جاءت به السنة، وما جاء به الكتاب من المعنى، بل يفوته بعض الشيء، وهكذا قد يغلط في الفهم، ويعتقد أن بعض الأحكام منسوخة، وليست بمنسوخة، فالكمال لله وحده على الله وحده المنه المنه وليست بمنسوخة، فالكمال لله وحده المنه المنه وحده المنه المنه والمنه المنه والمنه ولي والمنه والمنه

٤-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كلله في العقيدة الواسطية، بعد أن ذكر جملة من اعتقاد أهل السنة والجماعة وأخلاقهم: «... ومنهم أعلام الهدى، ومصابيح الدُّجى، أولي المناقب المأثورة، والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين، الذين أجمع

<sup>(</sup>١) التعليقات البازية على شرح العقيدة الطحاوية ١١٥٩/٢-١١٦٠.

المسلمون على هدايتهم ... »(١).

و-قال الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز كالله تعليقاً على كلام شيخ الإسلام هذا: «... هذه الكلمات التي ذكرها المؤلف عن أهل السنة والجماعة كلمات عظيمة تُكتب بماء الذهب، ينبغي على كلِّ مؤمن أن يعتقدها، وأن يستقيم عليها، وأن يسير عليها؛ لأنها هي قول أهل السنة والجماعة؛ ولأن القرآن العظيم، والسنة المطهرة، قد دلًا على ذلك ... إلى أن قال :: «وفيهم أئمة الهُدَى، والعلم الذين استقاموا على الدين، وتقيدوا بالشرع، كلهم داخلون في أهل السنة والجماعة، وفيهم الأبدال؛ وهم الذين يبدل بعضهم بعضاً، الأبدال؛ يعني: العلماء الذين يخلف بعضهم بعضاً، وينوب بعضهم عن يعني: العلماء الذين يخلف بعضهم بعضاً، وينوب بعضهم عن عيض، كلما هلك عالم جاء بعده عالم، حتى يرث الله الأرض ومن عليها ... »(٢).

٦-و عن أبي عِنبَةَ الْخَوْلَانِيَ ﷺ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَزَالُ الله ﷺ يَعْرِسُ فِي هَذَا الدِّينِ بِغَرْسٍ، يَسْتَعْمِلُهُمْ فِي طَاعَتِهِ»(").

٧-ولفظ ابن ماجه عن أُبي عِنْبَةَ الْخَوْلَانِيَّ ﷺ، وَكَانَ قَدْ صَلَّى الْقِبْلَتَيْنِ، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا

<sup>(</sup>١) العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية بشرح العلامة ابن باز ص١٢٤.

<sup>(</sup>٢) شرح الإمام ابن باز للعقيدة الواسطية ص١٢٥-١٢٦، وانظر: توضيح مقاصد العقيدة الواسطية للبراك ص٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) أحمد ٢٩/ ٣٢٥، برقم ١٧٧٨٧، وابن ماجه رقم ٨ وابن حبان ٣٢٦ من حديث أبي عنبة الخولاني وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم ٢٤٤٢.

يَزَالُ اللَّهُ يَغْرِسُ فِي هَذَا الدِّينِ غَرْسًا يَسْتَعْمِلُهُمْ فِي طَاعَتِهِ (۱).

٨-قال الإمام النووي عَنَهُ: «قَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ عَسَاكِرٍ :: اعْلَمْ يَا أَخِي وَفَّقَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكَ لِمَرْضَاتِهِ، وَجَعَلَنَا مِمَّنْ يَخْشَاهُ وَيَتَّقِيهِ حَقَّ تُقَاتِهِ، أَنَّ لُحُومَ الْعُلَمَاءِ مَسْمُومَةٌ، وعَادةَ اللَّهِ فِي يَخْشَاهُ وَيَتَّقِيهِ حَقَّ تُقَاتِهِ، أَنَّ لُحُومَ الْعُلَمَاءِ مَسْمُومَةٌ، وعَادةَ اللَّهِ فِي هَتْكِ أَسْتَارِ منتقصِيهِمْ مَعْلُومَةٌ، وَأَنَّ مَنْ أَطْلَقَ لِسَانَهُ فِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّهُ اللَّهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِمَوْتِ الْقَلْبِ، ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ﴿ (٢) ﴿ (٣) ﴿ (٢) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣) ﴿ (٣

9-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كلية: في الصارم المسلول على شاتم الرسول: «ومن الكلام السائر: لحوم العلماء مسمومة، فكيف بلحوم الأنبياء عليهم السلام؟»(٤).

• ١٠ وقال سهل بن عبد الله التستري كلله: «لا يزال الناس بخير ما عظّموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفّوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم»(٥).

<sup>(</sup>١) ابن ماجه، المقدم، باب اتباع سنة رسول الله ﷺ، برقم ٨، وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ٢٤٤٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النور، الآية: ٦٣.

<sup>(</sup>٣) المجموع للإمام النووي، ١/ ٢٤، وانظر: شرح سنن أبي داود للشيخ عبد المحسن العباد البدر، ١/ ٥٢٢.

<sup>(</sup>٤) الصارم المسلول، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ١/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي، ٢٦٢/٥.

#### الخامس عشر: صِفَات علماء أهل السُّنَّة:

١ - علماء أهل السنة هم رؤوس أهل السنة والجماعة: وهم من كان على مثل ما كان عليه النبي ﷺ وأصحابُه، وهم المتمسِّكون بسنة النبي رهم الصحابة، والتابعون، وأئمة الهدى المُتَّبعون لَهُم، وهم الذين استقاموا على الاتِّباع وابتعدوا عن الابتداع في أي مكان وفي أيّ زمان، وهم باقون منصورون إلى يوم القيامة(١)، وسمُّوا بذلك لانتسابهم لسنة النبي ﷺ، واجتماعهم على الأخذ بها: ظاهرًا وباطنًا، في القول، والعمل، والاعتقاد(١)، فعن عوف بن مالك فِرقةً فواحدة في الجنة وسبعون في النار، وافترقتِ النصاري على ثنتين وسبعين فرقة فإحدى وسبعون فرقة في النار وواحدة في الجنة، والذي نفسُ محمدٍ بيده لَتَفتَرقَنَّ أمتى على ثلاثٍ وسبعين فرقةً، واحدةٌ في الجنة واثنتان وسبعون في النار » قيل يا رسول الله، من هم؟ قال: «الجماعة»(٣)، وفي رواية الترمذي عن عبد الله بن عمرو عن : قالوا: ومن هي يا رسول الله، قال: «ما أنا عليه وأصحابي ١٠٤٠.

<sup>(</sup>١) انظر: مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة، للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل، ص١٤-١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح رب البرية بتلخيص الحموية، للعلامة محمد بن صالح العثيمين، ص١٠، وشرح العقيدة الواسطية، للعلامة صالح بن فوزان الفوزان، ص١٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه بلفظه، في كتاب الفتن، باب افتراق الأمم، برقم ٣٩٩٦، وأبو داود، كتاب السنة، باب شرح السنة، برقم ٤٥٥٦، وابن أبي عاصم، في كتاب السنة، ٢/١٦، برقم ٦٣، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٣٦٤/٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، برقم ٢٦٤١.

Y - العلماء هم أئمة الفرقة الناجية: أي: الناجية من النار؛ لأن النبي النبي النار إلا واحدة » النبي النار إلا واحدة » أي: ليست في النار (١).

"- علماء أهل السنة هم أعلام الطائفة المنصورة: فعن معاوية شال سمعت رسول الله شي يقول: «لا تزالُ طائفةٌ من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرُهم من خذلهم أو خالفهُم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس» (١)، وعن المغيرة بن شعبة شي نحوه (١)، وعن ثوبان شي قال: قال رسول الله شي: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك» وعن جابر بن عبد الله شي نحوه (٥).

٤- علماء أهل السنة هم أئمة المعتصمين المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؛ ولهذا قال فيهم النبي ﷺ: «ما أنا عليه وأصحابي» (٢)، أي:

<sup>(</sup>١) انظر: من أصول أهل السنة والجماعة، للعلامة صالح بن فوزان الفوزان، ص١١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب: حدثنا محمد بن المثنى، برقم ٣٦٤١، ومسلم بلفظه، في كتاب الإمارة، باب قوله : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم» برقم ١٠٣٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب: حدثنا محمد بن المثنى، برقم ٣٦٤، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم»، برقم ١٩٢١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم» برقم ١٩٢٠.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم» برقم ١٩٢٣.

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي، برقم ٢٦٤١، وتقدم تخريجه.

هم من كان على مثلِ ما أنا عليه وأصحابي.

٥-العلماء هم القدوة الصالحة الذين يهدون إلى الحق وبه يعملون، قال أيوب السختياني عَنَهُ: «إنَّ من سعادة الحَدَث'، والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم من أهل السنة»(٢)، وقال الفضيل بن عياض عَنَهُ: «إن لله عبادًا يُحيي بِهمُ العباد والبِلادَ وهم أصحاب السنة ومن كان يعقل ما يَدخُلُ جَوفَه من حله كان من حزب الله»(٣).

7- علماء أهل السنة هم أئمة خيار الناس ينهون عن البدع وأهلها، قيل لأبي بكر بن عياش: مَن السنّي؟ قال: «الذي إذا ذُكِرَتِ الأهواء لم يتعصب لشيء منها» (أن)، وذكر ابن تيمية عَنه: أن أهل السنة هم خيار الأمة ووسطها الذين على الصراط المستقيم: طريق الحق والاعتدال (٥).

٧- علماء أهل السنة هم رؤساء الغرباء إذا فسد الناس، فعن أبي هريرة هي قال: قال رسول الله هي: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود كما بدأ غريبًا، فطوبى للغرباء»(١)، وفي رواية عن الإمام أحمد عن عن عبد الله بن مسعود هي، قيل: ومن الغرباء؟ قال: «النُّزّاع(١) من

<sup>(</sup>۱) الحَدَث:الشاب.النهاية في غريب الحديث والأثر،باب الحاء مع الدال،مادة: «حدث»، ١/١٥٣.

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لللالكائي، ٦٦/١، برقم ٣٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ٧٢/١، برقم ٥١، وحلية الأولياء لأبي نعيم، ١٠٤/٨.

<sup>(</sup>٤) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لللالكائي ٧٢/١، برقم ٥٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: فتاوى ابن تيمية، ٣٦٨/٣-٣٦٩.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا، برقم ١٤٥.

<sup>(</sup>٧) النزَّاع: هـو الغريب الذي نزع عـن أهله وعشيرته: أي بَعُدَ وغـاب، والمعنى: طوبى للمهاجرين الذين هجروا أوطانهم في الله تعالى. النهاية لابن الأثير، ١/٥.

٥ ٢ ٥

القبائل »(۱)، وفي رواية عند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص على فقيل: ومن الغرباء يا رسول الله، قال: «أُنَاسٌ صالحون في أُناسِ سوءٍ كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم »(۱)، وفي رواية من طريق آخر: «الذين يصلحون إذا فسد الناس »(۱)، فأهل السنة الغرباء بين جموع أصحاب البدع والأهواء والفرق.

٨- علماء أهل السنة هم الذين يحملون العلم، وينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين؛ ولهذا قال ابن سيرين عنه: «لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سمُّوا لنا رجالكم، فيُنظَرُ إلى أهل السنّةِ فيؤخذ حديثُهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم»(أ).

9- علماء أهل السنة هم أعظم من يحزن الناس لفراقهم؛ ولهذا قال أيوب السّختياني عَنَهُ: «إني أُخبَرُ بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي» (٥) ، وقال: «إن الذين يَتَمَنَّوْنَ موتَ أهلِ السُّنَةِ يريدون أن يُطْفِؤوا نورَ اللهِ بأفواهِهِمْ واللهُ مُتِمُّ نورِهِ ولَوْ كَرِهَ الكافِرُون» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارمي في كتاب الرقاق، باب إن الإسلام بدأ غريباً، برقم ٢٧٥٨، وابن ماجه في كتاب الفتن، باب بدأ الإسلام غريباً، برقم ٣٩٨٨، وأحمد في المسند، ١/٣٩٧، وأبو يعلى في المسند، ٨/ ٣٩٨، برقم ٤٩٧٥.

<sup>(</sup>٢) المسند، ٢/١٧٧ و٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد، ٧٣/٤.

<sup>(</sup>٤) مسلم، في المقدمة، باب الإسناد من الدين، ١٥/١.

<sup>(</sup>٥) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لللالكائي، ٦٦/١، برقم ٢٩، وأبو نعيم في الحلية، ٩/٣.

<sup>(</sup>٦) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لللالكائي، ١/١٨، برقم ٣٥.

١٠ علماء أهل السنة: موت العالم منهم ثُلْمَةٌ في الإسلام؛ لقول الحسن البصري عَنه: «كَانُوا يَقُولُونَ: مَوْتُ الْعَالِمِ ثُلْمَةٌ فِي الْإِسْلَامِ، لَا يَسُدُّهَا شَيْءٌ مَا اخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ»(١).

11- علماء أهل السنة موتهم: قبض للعلم؛ لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص عنف قال: قال النبي الله الله لا يَقْبِضُ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلْمَاءِ حتَّى إذا انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ من الناس، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلْمَاءِ حتَّى إذا لم يَتْركُ عَالِمًا اتَّخَذَ الناسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد، ص ٤٥٨، سنن الدارمي، ١/ ٣٥١، برقم ٣٣٣، وقال عنه محققه حسين أسد: «إسناده صحيح»، وذكره ابن عبد البر بإسناده عن الطيالسي في جامع بيان العلم وفضله، ١/ ٥٩٥، وذكره الإمام البغوي في شرح السنة، ١/ ٣١٧، ولفظه: «وَقَالَ الْحَسَنُ: قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «مَوْتُ الْعَالِمِ مُلْمَةٌ فِي الإِسْلامِ لَا يَسُدُّهَا وَلفظه: «وَقَالَ الْحَسَنُ: قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «مَوْتُ الْعَالِمِ مُلْمَةٌ فِي الإِسْلامِ لَا يَسُدُّهَا شَيْءٌ مَا اخْتَلَفَ اللّيْلُ وَالنَّهَارُ». وأخرجه البزار في مسنده (البحر الزخار)، ١٨٨/ ١٨٥، برقم الله عن عائشة عن عائشة عليها، وهذه الأحاديث لا نعلم أحداً رواها غيره بهذا وعن ابن المنكدر بأحاديث لم يتابع عليها، وهذه الأحاديث لا نعلم أحداً رواها غيره بهذا الإسناد» وذكره السيوطي في الجامع الصغير، وعزاه إلى البزار، عن عائشة، وإلى ابن البناء عن ابن عمر، وعن جابر، وقال الشيخ الألباني عن الرواية المرفوعة في ضعيف الجامع الصغير، ص ، ٥٥، برقم: ٩٨٥ «موضوع».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، برقم ١٠٠، ومسلم، برقم ٢٦٧٣، وتقدم تخريجه.

المبحث الثاني: الله ﷺ مالك الملك يؤتيه من يشاء أولاً: اللّه مالك الملك وحده لا شريك له، وهو على كل شيء قدير:

١- قال الله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتُنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُغِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١).

 ٢- قال العلامة السعدي كله: «يقول الله لنبيه في : ﴿قل اللهم مالك الملك المالك أي: أنت المَلِك المالك لجميع الممالك، فصفة الملك المطلق لك، والمملكة كلها علويها وسفليها لك، والتصريف والتدبير كله لك، ثم فصل بعض التصاريف التي انفرد الباري تعالى بها، فقال: ﴿تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ﴾، وفيه الإشارة إلى أن الله تعالى سينزع الملك من الأكاسرة والقياصرة، ومن تبعهم، ويؤتيه أمة محمد رقي وقد فعل ولله الحمد، فحصول الملك ونزعه تبع لمشيئة الله تعالى، ولا ينافى ذلك ما أجرى الله به سنته من الأسباب الكونية والدينية التي هي سبب بقاء الملك، وحصوله، وسبب زواله، فإنها كلها بمشيئة الله لا يوجد سبب يستقل بشيء، بل الأسباب كلها تابعة للقضاء والقدر، ومن الأسباب التي جعلها الله سبباً لحصول الملك: الإيمان، والعمل الصالح، التي منها اجتماع المسلمين، واتفاقهم، وإعدادهم الآلات التي يقدرون عليها، والصبر، وعدم التنازع، قال الله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ٢٦.

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِهمْ (١) الآية، فأخبر أن الإيمان والعمل الصالح سبب للاستخلاف المذكور، وقال تعالى: ﴿هُـوَ الَّـذِي أَيَّـدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ \* وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾ (٢) الآية، وقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ \* وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ ريحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ (٣)، فأخبر أن ائتلاف قلوب المؤمنين، وثباتهم، وعدم تنازعهم سبب للنصر على الأعداء، وأنت إذا استقرأت الدول الإسلامية، وجدت السبب الأعظم في زوال ملكها ترك الدين، والتفرق الذي أطمع فيهم الأعداء، وجعل بأسهم بينهم، ثم قال تعالى: ﴿وتعز من تشاء ﴾ بطاعتك ﴿وتذل من تشاء ﴾ بمعصيتك ﴿إنك على كل شيء قدير لا يمتنع عليك أمر من الأمور، بل الأشياء كلها طوع مشيئتك وقدرتك»(٤).

ثانياً: المُلْكُ، والإمارةُ أمانةً عظيمةً، وحِملٌ ثقيلٌ، ومهمةٌ كبرى:

١- لا شك أن الولاية مهمة عظيمة وأمانة كبيرة؛ لحديث عَبْدالرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَة فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا،
 سَمُرَة، لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَة، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا،

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>۲) سورة الأنفال، الآيتان: ٦٢ – ٦٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، الآيتان: ٥١- ٤٦.

<sup>(</sup>٤) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص ١٢٦.

وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا حَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»(١).

٧-ولهذه الأهمية العظيمة قال أبو مُوسَى الأشعري ﴿ ذَخَلْتُ عَلَى النَّبِي ﴾ أَنَا وَرَجُلاَنِ مِنْ قَوْمِي، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلَّاكَ اللهُ ﴿ قَالَ الْآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ ﴾ (إنَّا وَاللهِ لَا نُولِي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ، وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ ﴾ (٢).

# ثالثاً: الإمام العادل يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله:

١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِي ﴾ قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي طِلِّهِ، يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ: الإِمَامُ العَادِلُ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلا فِي اللَّهِ: اجْتَمَعَا عَلَيْهِ، وَرَجُل طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلُ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب: الإيمان والنذور، باب ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾، برقم ٢٦٢٢، ومسلم في كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، برقم ١٦٥٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب ما يكره من الحرص على الإمارة، برقم ٧١٤٩، ومسلم، في كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها ، برقم ١٧٣٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، برقم ١٨٢٥.

أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلُ تَصَدَّقَ، أَخْفَى حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلُ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ»(').

٢- وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَ سَخْ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينُ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا» أَنْ

٣- عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ الْمُجَاشِعِيّ هُ، في حديثه الطويل، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى، قَالَ: «...وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةُ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوفَقَّ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ »(").

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، بـاب مـن جلس في المسـجد ينتظر الصـلاة، وفضـل المساجد، برقم ۲٦٠، ومسلم في كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، برقم ۲٦٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، بابُ فَضِيلَةِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ، وَعُقُوبَةِ الْجَائِرِ، وَالْحَثِّ عَلَى الرِّفْقِ بِالرَّفِقِ بِالرَّعِيَّةِ، وَالنَّهْي عَنْ إِذْخَالِ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ، برقم ١٨- (١٨٢٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الجنة، وصفة نعيمها وأهلها، بابُ الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار، برقم ٢٨٦٥، ولفظه كاملا: «عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ الْمُجَاشِعِيّ، أَنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ، مِمَّا عَلَمَنِي رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتهِ: «أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ، مِمَّا عَلَمَنِي يَوْمِي هَذَا، كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ مَ وَإِنَّهُمْ أَتْهُمُ التَّهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالتُهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالتُهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالتُهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، وَإِنَّ اللهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ، إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ، وَقَالَ: إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ، وَأَنْزِلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، تَقْرَوُهُ الْكَتَابِ، وَقَالَ: وَقَالَ: إِنَّا اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أُخُولَى وَاغُرُهُمْ نُغُولُكَ، وَأَنْوِقُ فَسَنُعُوا وَأُسِي فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً، قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَائَةُ ذُو سُلْطَانِ مُقْسِطً خَمْسَةً مِثْلُهُمْ وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ، قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَائَةٌ ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطً خَمْسَةً مِثْلُهُ وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ، قَالَ: وَأَهُمُ الْمُنْفِقَ عَلَيْكَ، وَالْعَلَى مَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ، وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَائَةٌ ذُو سُلُطَلُ وَلَائَةٌ ذُو سُلُوانٍ مُقْمَلًا الْمُنْ أَوْلِ

# رابعاً: الملك والأمير والوالي مسؤول عن رعيته أمام اللَّه عن:

1 - عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَضَ ، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ يَقُولُ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ وَعَيْتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» قَالَ: - وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ - «وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» (١).

٢- وعن عائشة ﴿ عَالَت: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ ﴾ يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا: «الله عَمْ، مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِم، فَاشْقُقْ عَلَيْهِم، فَاشْقُقْ عَلَيْهِم، فَارْفُقْ بِهِ » (٢).
 عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ » (٢).

٣- وعن معقل بن يسار الله على قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله على ، يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّة، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ،

وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ » «وَذَكَرَ » الْبُخْلَ أُو الْكَذِبَ وَالشِّنْظِيرُ الْفَحَّاشُ ».

مُتَصَدِقٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ،
 قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لَا يَبْتَغُونَ أَهْلًا وَلَا قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لَا يَبْتَغُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا، وَالْخَائِنُ اللَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ، وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ، وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، برقم ۸۹۳، ومسلم في كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية، والنهى عن إدخال المشقة عليهم، برقم ۱۸۲۹.

<sup>(</sup>٢) مسلم في كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم، برقم ١٨٢٨.

إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ »(').

٤- ولفظ البخاري عن معقل بن يسار على قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْلَى عَنْ معقل بن يسار على قال: هما مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ المُسْلِمِينَ، فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشً لَهُمْ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ»(٢).

وفي لفظ للبخاري آخر عن مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللهُ رَعِيَّةً، فَلَمْ يَحُطْهَا بنَصِيحَةٍ، إلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ» (٣).

٣- وفي لفظ لمسلم عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ عَلَى فَي مَرَضِهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلُ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ لَوْلَا أَنِّي بْنَ يَسَارٍ عَلَى فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلُ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ لَوْلَا أَنِّي فِي الْمَوْتِ لَمْ أُحَدِّثُكَ بِهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ: «مَا مِنْ أُمِيرٍ يَلِي فِي الْمَوْتِ لَمْ أُحَدِّثُكَ بِهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ: «مَا مِنْ أُمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ، وَيَنْصَحُ، إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ» ('').
 أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ، وَيَنْصَحُ، إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ» ('').
 خامساً: وجوب السمع والطاعة بالمعروف في طاعة اللَّه لولاة الأمر:

من العلماء، والملوك، والولاة، والأمراء(°): طاعة ولاة أمر المسلمين واجبة في المعروف؛ لأدلة كثيرة منها:

١-قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، برقم ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، برقم ٧١٥١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، برقم ٧١٥٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، برقم ٧١٥٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الإمام ابن جرير الطبري، ٩٧/٨، وتفسير القرطبي، ٢٦١/٥، وتفسير ابن كثير، ١٩/١ ه. وفتاوى ابن تيمية، ١/١١ ٥٥، و٧٠/٢٨ والضوء المنير على التفسير، ٢٣٤/٢ - ٢٥١.

وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾(().

7-قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلله: «فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة؛ لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم: فما له في الآخرة من خلاق»(").

٣-عن أبي هريرة على عن النبي الله ومن أطاعني فقد أطاعني الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني "".

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) فتاوى ابن تيمية، ١٦/٣٥-١٧، وانظر خلاصة ما قاله رحمه الله في طاعة ولاة الأمر والإحالة على ذلك في الفتاوى له، ١٧٠/٣٧.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الأحكام:باب قول الله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ ، برقم ٧١٣٧، ومسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، برقم ١٨٣٥.

<sup>(</sup>٤) «في عُسرك ويسرك » قال العلماء: تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية، فإن كانت المعصية فلا سمع ولا طاعة كما صرح به ﷺ في الأحاديث الباقية، فتحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك الأحاديث المصرحة بأنه لا سمع ولا طاعة في المعصية: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» شرح الإمام النووى، ٢٦٥/١٢ع.

وأثرةٍ<sup>(١)</sup> عليكَ »<sup>(٢)</sup>.

ه-وعن أبي ذر الله قال: «إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإلى كان عبداً مجدع الأطراف» ".

٦-وعن أم الحصين وفي قالت سمعت النبي الله يخطب في حجة الوداع وهو يقول: «ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا»(١).

٧- وعن عبد الله بن عمر عن النبي الله أنه قال: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحبّ وكره، إلا أن يُؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة »(°).

٨-وعَنْ عَلِيٍ ﴿ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللهِ بَعَثَ جَيْشًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَأَوْقَدَ نَارًا وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا

<sup>(</sup>۱) «وأثرة عليك» والمعنى: الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم، أي: اسمعوا وأطيعوا وألم وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. شرح النووي، ٢٠/١٥- ٢٦، وقال النووي رحمه الله تعالى: «وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال، وسببها اجتماع كلمة المسلمين؛ فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم» شرح النووي، ٢١/٥٦٥-٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية الله وتحريمها في المعصية، برقم ١٨٣٦.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ، برقم ١٨٣٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ، برقم ١٨٣٨.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري، كتاب الأحكام: باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، برقم ١٨٣٩. ومسلم، كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ، برقم ١٨٣٩.

فَرَرْنَا مِنْهَا، فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِ ﷺ فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: «لَوْ دَخُلُوهَا: «لَوْ طَاعَةَ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ»، وَقَالَ لِلْآخَرِينَ: «لاَ طَاعَةَ فِي المَعْرُوفِ» (١٠.

9- وعَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أَمَيَّة، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ، قُلْنَا: أَصْلَحَكَ اللهُ، حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهِ، سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: دَعَانَا النَّبِيُ عَلَى فَبَايَعْنَاه، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: «أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا، وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا، وَأَثْرَةً عَلَيْنَا، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ» (").

١٠ وفي لفظ آخر لمسلم عن عُبَادَة بن الصامت هم، قَالَ: «بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ هَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ» (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، برقم ٧٢٥٧. ومسلم، كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ، برقم ١٨٤٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب: الفتن، باب ((سترون بعدي أموراً تنكرونها))، برقم ٧٠٥٦، ومسلم، كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، برقم ١٧٠٩/ ٤٢.

<sup>(</sup>٣) وفي رواية لمسلم «..وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم». مسلم، برقم ١٧٠٩.

الذي لكم »(١).

17 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عصف في حديثه الطويل يرفعه: «... إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيتُهَا فِي أُوَّلِهَا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلاءٌ، وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ هَذِهِ مَنْ بَاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تَنْكَشِفُ وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ هَذِهِ مَنْ بَاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَيُدَخِرَعَ الْجَنَّةَ، فَلْتُأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُو يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ، وَيُكَنِّ إِللّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ، وَيُدَى إِلَيْهِ، وَمَنْ بَاللّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ، وَلُكَأْتِ إِلَى النّاسِ الَّذِي يُحِبُ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ وَلْيَأْتِ إِلَى النّاسِ الَّذِي يُحِبُ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ وَلَيْهُ وَهُ وَلَى اللّهُ وَالْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَا فُرَانُ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضُرِبُوا عُنَى الْآخِرِ، وَتُكَمِرَةً قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضُرِبُوا عُنَى الْآخَرِ» وَثَمَرَةً قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضُرِبُوا عُنَى الْآخَرِ» (''.'.

١٣- وعن حُذَيْفَة بْنِ الْيَمَانِ ﴿ الْيَمَانِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا بِشَرٍّ ، فَجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ ، فَنَحْنُ فِيهِ ، فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ قُلْتُ: هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: «يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: «يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ، وَلَا يَسْتَنُونَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ يَهْدُونَ بِهُدَايَ، وَلَا يَسْتَنُونَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب: المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، برقم ٣٦٠٣، ومسلم، كتاب الإمارة: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، برقم ١٨٤٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول ، برقم ١٨٤٤.

قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسِ»(۱)، قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَذْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ»(۱).

11- وعن حذيفة الله عن الناس يسألون رسول الله الله، إنا كُنّا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم» قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم وفيه دخن» قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم وفيه دخن» قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هديي، تعرف منهم وتنكر» فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها» فقلت: يا رسول الله صفهم لنا، قال: «نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا» قلت: يا رسول الله فما ترى إن أدركني خلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» فقلت: فإن لم تكن غلم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك» "".

<sup>(</sup>۱) قوله: «قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس»: قال القاضي عياض في مشارق الأنوار على صحاح الآثار، ١/ ٤٦: «قوله في حديث الأئمة المضلين: قلوب الشيطان في جثمان أنس...في جثمان البشر، أي: في أشخاصها، وأجسامها، والمعنى سواء».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، برقم ١٨٤٧/ ٥٢.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري، في كتاب الفتن، باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، --

10-وعن العرباض بن سارية على قال: وعظنا رسول الله على موعظة وَجِلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودّع فأوصِنا، قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمّر عليكم عبدٌ؛ فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضو عليها بالنواجذ، وإياكم ومُحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة»(١٠).

17-وقال ابن رجب عشه: «أما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم، وطاعة ربهم»(٢).

1۷-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كنه: «وقد استفاض وتقرر في غير هذا الموضع ما قد أمر به ، من طاعة الأمراء في غير معصية الله، ومناصحتهم، والصبر عليهم في حكمهم، وقسمهم، والغزو معهم، والصلاة خلفهم، ونحو ذلك من متابعتهم في الحسنات التي لا يقوم بها إلا هُم؛ فإنه من باب التعاون على البر والتقوى، وما نهى عنه

<sup>=</sup> برقم ٧٠٨٤، ومسلم، في كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة، برقم ١٨٤٧.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، برقم ۲۲۰، والترمذي في كتاب العلم، باب في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، برقم ۲۲۲، وابن ماجه في المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين، برقم ۲۲، وقال أبو عيسى: ((هذا حديث حسن صحيح ))، وصححه الألباني في صحيح الجامع، برقم ۲۵،۹

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم، ١١٧/٢.

من تصديقهم بكذبهم، وإعانتهم على ظلمهم، وطاعتهم في معصية الله ونحو ذلك، مما هو من باب التعاون على الإثم والعدوان»(١).

۱۸-وقال الإمام الطحاوي كَلَنهُ: «ونرى الجماعة حقاً، وصواباً، والفرقة زيغاً، وعذاباً» (٢٠).

19 - وقال شارح الطحاوية ابن أبي العز كَنَّهُ: «قال الله تعالى: ﴿وَلَا مُواعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ (")، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (ن) ، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيءًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ (ث) ، وقال تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ \* إِلَّا مَنْ رَحِمَ يَفْعَلُونَ ﴾ (ث) ، وقال تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ \* إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُكَ ﴾ (أ) فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف، وقال تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ النَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي ﴿وَلِا يَزَالُونَ اللَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي ﴿ وَالْ يَوَالُ بَعِيدٍ ﴾ (أ) فَعَلَ اللهَ نَزَّلَ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ وَإِنَّ اللَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِفَاقِ بَعِيدٍ ﴾ (١) (الْكِتَابِ بِالْحَقِّ وَإِنَّ اللَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شَقَاقِ بَعِيدٍ ﴾ (١) (١) (الْكِتَابُ بِالْحَقِّ وَإِنَّ اللَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي الْمَالِ لَكُونَا فِي الْكِتَابِ لَفِي الْمَقَاقِ بَعِيدٍ ﴾ (١) (١٠) (١٠)

فتاوى شيخ الإسلام، ٢٠/٣٥ - ٢١.

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية وعليها التعليقات البازية، ١٢٢/٢.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، الآية: ١٠٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام، الآية: ١٥٩.

<sup>(</sup>٦) سورة هود، الآيتان: ١١٨- ١١٩.

<sup>(</sup>٧) البقرة، الآية: ١٧٦.

<sup>(</sup>٨) شرح العقيدة الطحاوية وعليها التعليقات البازية، ١٢٢/٢.

· ٢- وقال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز كلله: «والمقصود من هذا أن الواجب هو التمسك بالحق، والاجتماع على الحق، والتعاون على البر والتقوى، وترك الخلاف والنزاع، والخروج على ولاة الأمور، فإن الله جل وعلا أمر الناس بأن يعتصموا بحبله جميعاً، قال الله عَلَى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾(١)، وقال عَلَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴿ (١) ، فالواجب هو الاجتماع على الحق، والتعاون على البر والتقوى، وعلاج الأمور التي توجب الاختلاف والشقاق بالحكمة، على ضوء كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وعدم منع يدٍ من طاعة، بل يجب على الجميع أن يكونوا منقادين لما جاء به الشرع، متمسكين به، متعاونين عليه، متعاونين ضد خلافه، مطيعين لولاة أمرهم في المعروف، تاركين للشقاق والخلاف الذي يفضي إلى النزاع والانقسام، حتى يكون الحق بينهم ظاهراً، وحتى تختفى بينهم الرذائل التي حرمها الله ﴿ لَهُ اللَّهُ اللَّ «نرى الجماعة حقاً وصواباً»، فالجماعة حق وصواب، يجب التمسك بالجماعة، والحذر من أسباب الشقاق والخلاف الذي يضر الجميع، ولا يفيد إلا الأعداء (٣).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآية: ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) التعليقات البازية على شرح العقيدة الطحاوية ١٢٢٢/ -١٢٢٣.

#### سادساً: لا تشترط الطاعة بأن يكون الإمام إماماً عاماً للمسلمين:

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين كَلَنهُ: «ولا يشترط أن يكون إماماً عاماً للمسلمين؛ لأن الإمامة العامة انقرضت من أزمنة متطاولة، والنبى على قال: «اسمعوا وأطيعوا ولو تأمّر عليكم عبد حبشى »(١)، فإذا تأمر إنسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام، وصار قوله نافذاً، وأمره مطاعاً، ومن عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان الزبير في الإسلامية بدأت تتفرق، فابن الزبير في الحجاز، وابن مروان في الشام، والمختار بن عبيد وغيره في العراق، فتفرقت الأمة، ومازال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم، وإن لم تكن له الخلافة العامة، وبهذا نعرف ضلال ناشئة نشأت تقول: إنه لا إمام للمسلمين اليوم فلا بيعة لأحد، نسأل الله العافية، ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائد يقودهم؟ أم يريدون أن يقال كل إنسان أمير نفسه؟ هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية؛ لأن عمل المسلمين من أزمنة متطاولة: على أن من استولى على ناحية من النواحي وصارت له الكلمة العليا فيها فهو إمام فيها، وقد نصَّ على ذلك العلماء مثل صاحب سبل السلام، وقال: إن هذا لا يمكن الآن تحقيقه؛ ولأن الناس لو تَمرَّدُوا في هذا الحال على الإمام لحصل الخلل الكبير على الإسلام، إذ إن العدو سوف يقاتل ويتقدم إذا لم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، في كتاب الأذان، باب إمامة العبد والمولى، برقم ٦٩٣.

يجد من يقاومه، ويدافعه»(١).

#### سابعاً: أمر الجهاد موكول إلى إمام المسلمين واجتهاده:

1- من طاعة ولي الأمر عدم الجهاد إلا بإذنه؛ لحديث عبد الله بن عمر عمر عن قال: جاء رجل إلى النبي الله يستأذنه في الجهاد فقال: «أحى والداك»؟ قال: نعم، قال: «ففيهما فجاهد»(١).

٢- ولحديث أبي هريرة عن النبي عن النبي عن الله عن الإمام جُنَّة يُقاتل من ورائه، ويُتَّقَى به، فإن أمر بتقوى الله على وعدل كان له بذلك أجر، وإن أمر بغيره كان عليه منه»(٣).

٣- ومما يُفَسِّر ذلك قول الإمام ابن قدامة علله تعالى: «وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك»(٤).

٤- وقال الإمام الخرقي عَلَيه: «وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا: المقلّ منهم والمُكثر، ولا يخرجون إلى العدوِّ إلا بإذن الأمير، إلا أن يفجأهم عدوُّ يخافون كلبَهُ – أي شره وأذاه – فلا يُمْكِنهم أن يستأذنوه»(٥).

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع على زاد المستقنع، ١٢/٨.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الجهاد بإذن الأبوين، برقم ٢٠٠٤، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب بر الوالدين، وأنهما أحق به، برقم ٢٥٤٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، في كتاب الإمارة، باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه أو يتقى به، برقم ١٨٤١.

<sup>(</sup>٤) المغني لابن قدامة، ١٦/١٣.

<sup>(</sup>٥) مختصر الخرقي المطبوع مع المغني، ٣٣/٣.

٥- وقال الإمام ابن قدامة على: «فإذا ثبت هذا فإنهم لا يخرجون إلا بإذن الأمير؛ لأن أمر الحرب موكول إليه، وهو أعلم بكثرة العدو وقلّتهم، ومكامن العدو، وكيدهم، فينبغي أن يُرجع إلى رأيه؛ لأنه أحوط للمسلمين إلا أن يتعذر استئذانه؛ لمفاجأة عدوهم لهم، فلا يجب استئذانه؛ لأن المصلحة تتعين في قتالهم، والخروج إليه؛ لتعين الفساد في تركهم، ولذلك لما أغار الكفار على لقاح النبي للتعين الفساد في تركهم، ولذلك لما أغار الكفار على لقاح النبي من غير إذن، فمدحه النبي بقوله (٢): «وخير رجًالتنا سلمة» فأعطاه النبي على سهمين: سهم الفارس وسهم الراجل (٣).

7- وذكر الإمام الخرقي وابن قدامة أيضاً أنه لا يجوز حتى الخروج من العسكر إلا بإذن الأمير، ولا يحدث حدثاً إلا بإذنه (أن)؛ لقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّمُوْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّمُوْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكُ أُولَئِكَ الّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَن شِئْتَ يُومِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ (٥)؛ ولأن الأمير أعرف مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ (٥)؛ ولأن الأمير أعرف

<sup>(</sup>١) لقاح: اللقحة واللقوح: ذات اللبن من النوق، والجمع لقاح. ومنه حديث أبي ذر ﴿ إنه خرج في لقاح رسول الله ﴾، انظر: الفائق في غريب الحديث للزمخشري، ٣ / ٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامة، ٣٢/٣٣-٣٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، في كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذي قرد وغيرها، برقم ١٨٠٧.

<sup>(</sup>٤) المغنى لابن قدامة، ٣٧/١٣.

<sup>(</sup>٥) سورة النور، الآية: ٦٢.

بحال العدو، ومكامنهم، ومواضعهم، وقربهم، وبعدهم فإذا خرج خارج بغير إذنه لم يأمن أن يصادف كميناً للعدوِّ فيأخذه...»(١).

٧- ولمِا تقدم لا يجوز لأحد من أفراد رعية الإمام المسلم - وإن كان عاصياً - أن يخرج إلى الجهاد إلا بإذنه على حسب ما تقدم.
 قال الإمام الخرقي عَلَيْهُ: «ويُغزى مع كل برِّ وفاجرٍ»، قال ابن قدامة: «يعني مع كل إمام»(٢).

٨- ولا يجوز لأحد من رعية الإمام أن يدعو الناس إلى الجهاد بدون إذن الإمام؛ لما في ذلك من المفاسد، والأضرار، ومخالفة إمام المسلمين الذي أمرنا الله بطاعته، وعلى كل مسلم أن يسأل أهل العلم إن لم يعلم.

9- ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عَلَيْه: «والواجب أن يُعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح، في الباطن الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنيا، فأما أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين فلا يؤخذ برأيهم، ولا برأي أهل الدين الذين لا خبرة لهم في الدنيا»(").

• ١- ومما يؤكد أهمية السمع والطاعة ما حصل للصحابة مع رسول الله الله على صلح الحديبية حينما اشتد عليهم الكرب بمنعهم

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامة، ٣٨/١٣.

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق، ۱٤/۱۳.

<sup>(</sup>٣) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص٤٤٩.

من العمرة، وما رأوا من غضاضة على المسلمين في الظاهر، ولكنهم امتثلوا أمر رسول الله ﷺ فكان ذلك فتحاً قريباً، وخلاصة ذلك أن سهيل بن عمرو قال للنبي ﷺ حينما كتب: بسم الله الرحمن الرحيم: أكتب باسمك اللهم، فوافق معه النبي الله على ذلك، ولم يوافق سهيل على كتب محمد رسول الله، فتنازل النبي ﷺ وأمر أن يكتب محمد بن عبد الله، ومنع سهيل في الصلح أن تكون العمرة في هذا العام، وإنما في العام المقبل، وفي الصلح أن من أسلم من المشركين يرده المسلمون، ومن جاء من المسلمين إلى المشركين لا يُردُّ، وأول من نُفِّذ عليه الشرط أبو جندل بن سهيل بن عمرو، فرده النبي على بعد محاورة عظيمة، وحينئذ غضب الصحابة لذلك حتى قال عمر الله النبي الله حقاً؟ قال: «بلي » قال: ألسنا على الحقّ، وعدوُّنا على الباطل؟ قال: «بلى» قال: فَلِمَ نعطى الدنية في ديننا إذاً؟ قال: «إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري » قال عمر: فَعَمِلْتُ لذلك أعمالاً، فلما فرغ الكتاب أمر النبي الناس أن ينحروا ويحلقوا فلم يفعلوا، فدخل على أم سلمة واحلق فخرج فنحر، وحلق، فنحر واحلق فخرج فنحر، وحلق، فنحر الناس وحلقوا حتى كاد يقتل بعضهم بعضاً (١).

١١- فحصل بهذا الصلح من المصالح ما الله به عليم، ونزلت

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري، في كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد، برقم ٢٧٣١، ٢٧٣٢، ومسلم، في كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية، برقم ١٧٨٤.

سورة الفتح، ودخل في السنة السادسة والسابعة في الإسلام مثل ما كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر، ثم دخل الناس في دين الله أفواجاً بعد الفتح في السنة الثامنة.

17- وهذا ببركة طاعة الله ورسوله؛ ولهذا قال سهيل بن حنيف التهد «اتهموا رأيكم، رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد أمر النبي الله لرددته»(۱)، وهذا يدل على مكانة الصحابة و تحكيمهم رسول الله المحصل لهم من الفتح والنصر ما حصل ولله الحمد والمنة.

ثامناً: تحريم الخروج على الإمام المسلم:

١-قال الإمام الطحاوي علله: «ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد الله على أحد من أمة محمد الله على أحد من أمة السيف».

٢-وقال الإمام الطحاوي عَنَ أيضاً: «... ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يداً من طاعة، ونرى طاعتهم من طاعة الله على فريضة، ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة...»(٢).

٣-وقال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز كلله تعليقاً على كلام

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري، في كتاب الجزية والموادعة، باب رقم ۱۸، برقم ۱۸۱۳، ومسلم، في كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية في الحديبية، برقم ۱۷۸۰، ۹۰/۱۷۸۰.

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية وعليها التعليقات البازية، ٢/ ٨٩٧، وانظر: أصول أهل السنة لإمام أهل السنة أحمد بن نبيه، ص ٦٤، نشر مكتبة ابن تيمية. وشرح السنة للإمام الحسن بن علي البربهاري بتحقيق خالد بن قاسم الردادي، الفقرات: ٢٩، ٣٦، ٣٦، ٣٥، ٣٦، ٣١، ١٥٩.

الطحاوي عنه: «وهذا أيضاً هو عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم لا يحملون السلاح على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل هذا شأن الخوارج، وكذلك لا ينزعون يداً من طاعة، بل يطيعون ولاة الأمور ويدعون لهم بالتوفيق والهداية والصلاح، ولا يخرجون عليهم ولا ينزعون يداً من طاعتهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإذا أمروا بمعصية الله فلا يطاعون في المعصية «إنما الطاعة في المعروف» (()؛ ولهذا قال على في المعروف، وقال الله وأطيعوا الرَّسُولَ وأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ () يعني في المعروف، وقال النبي الله ومن عصاني فقد أطاع من عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعي، ومن عصى الأمير فقد عصاني» (())، وهو مخرج في الصحيحين، وقال الله (على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يُؤمر بمعصية الله، فإذا أُمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة» (())، فعلى المؤمن أن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٣٤٠) كتاب المغازي، باب سرية عبدالله بن حذافة السهمي، و(٧٢٥٧) كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة الواحد الصدوق، ومسلم (١٨٤٠) كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، من حديث علي ...

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، برقم ٢٩٥٧، و كتاب الأحكام، باب قول الله تعالى ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾، برقم ٧١٣٧، ومسلم كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، برقم ١٨٣٥.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، برقم ٧١٤٤ ومسلم، كتاب الإمارة،باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، برقم ١٨٣٩.

يعرف ما درج عليه السلف الصالح، وأن يستقيم على ذلك، وأن يدعو لولاة الأمور بالتوفيق والهداية، وأن يناصحهم، وأن يُبيّن لهم الخير، ويُحذرَّهم من الشر، وأن يدعوَهم إلى كل ما فيه طاعة الله ورسوله، وأن يحذرُّهم من كل ما فيه معصية الله والرسول، وأن يكون عوناً لولاة الأمور في الخير، وعوناً لهم على ترك الشر، سواء كان السلطان نفسه، أو كان مع أمير البلد، وأمير القرية، وشيخ القبيلة، ونحو ذلك، فإن السلطان يتنوّع، فالسلطان الأعظم هو أمير المؤمنين، ورئيس الدولة، ثم يجيء بعد ذلك الأمراء والرؤساء للمدن والقرى، وشيوخ القبائل، كل واحد له سلطان، فالمساعدة على الخير، والمعاونة على طاعة الله ورسوله، والمساعدة على ترك ما نهى الله عنه ورسوله، سواء كانت ولايتهم كبيرة أو صغيرة، لما في هذا من اجتماع الكلمة، والتعاون على البر والتقوى، وتقليل الشر، وتكثير الخير، ولو كان كافراً يُطاع في الخير، ولا يُطاع في الشر، لو بُلِي الناس بأمير كافر، ولم يستطيعوا بالطرق الشرعية أن يعيّنوا غيره؛ أطاعوه في الخير، لا في الشر، ويجوز الخروج عليه، إذا كانت عندهم قدرة يترتب عليها زواله من دون ضرر أكبر، أما إذا كان يُخشى من ضرر أكبر فلا، يصبرون حتى يأتي الله بالفرج.

وإذا أتى بالكفر الصريح يُنصح، ويُبيَّن له الحق، ويُحذَّر من الكفر والشرك، ويُبيَّن له أن هذا يزيل ولايته، ويجوّز الخروج عليه، لكفر والشرك، فإن هداه الله وسلم، فالحمد لله، وإلا نظروا، إن كان

عندهم قدرة يعزلونه، ويُعيِّنون غيره فعلوا، وإلا صبروا حتى يأتي الله بالفرج، فلا يتعرضوا لسفك الدماء بغير طائل، الفرقة أعظم، يصبرون على الجماعة، ويجتهدون في الصدع، فاجتماعهم على الحق، وفي سبيل الدعوة إلى الحق – ولو كان أميرهم يدعو إلى الكفر – خير لهم من أن يتصدعوا على الانتشار، والذبح، وسفك الدماء، وضياع الحق بينهم، فقاعدة الشريعة تحصيل المصالح، وتكميلها، وتعطيل المفاسد، وتقليلها، فلابد من مراعاة المصالح، والنظر إلى المصالح والمفاسد، فإذا كان القيام عليه لا يكون إلا بفساد، وقتل المسلمين، وإضاعة الحق أكثر، لم يجز الخروج، حتى يوجد ما يُعين على إزالة الشر وتقليله، وتكثير الخير، ويكون بتنصيب أهل الحق، مثل ما قال النبي في: «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان»(۱)، فأباح لهم الخروج حتى يزيلوا الباطل، حسب المقام»(۱).

3-وطاعة ولاة الأمر واجبة: سواء كانوا أبراراً أو فجاراً، والجهاد معهم، والحبح معهم، والصلاة خلفهم من منهج أهل السنة والجماعة، وإن جاروا وظلموا وفجروا، فجَوْرهم وظلمهم وفُجُورهم عليهم".

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت ، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) التعليقات البازية على شرح العقيدة الطحاوية ٩٧/٢-٩٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، ص ٣٦٥.

٥-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عَلَهُ: «... لَا تَجُوزُ مَعْصِيَةُ الْإِمَامِ، بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا؛ إلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ ('')، وَحُكْمُهُ أَوْ قَسْمُهُ إِذَا وَافَقَ الْحَقَّ نَافِذُ: بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا» ('').

٣-وقال الطحاوي عَلَيْه: «وَنَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرِّ وَفَاجِرٍ مِنْ
 أَهْل الْقِبْلَة، وَعَلَى مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ»(").

٧-وقال الإمام ابن باز كله في تعليقه على شرح العقيدة الطحاوية: «...الواجب على الرعية أن يكونوا مع ولاة أمورهم في جهادهم، وصلواتهم في الجماعة، وألا يتخلوا عن ذلك؛ لما في إظهار الصلاة في الجماعة من إظهار شعائر الإسلام، ولما في الجهاد من إظهار دين الإسلام، وإعزازه، ودعوة الناس إليه، وجهاد من تخلف عنه، فمصلحته أكبر، وأعظم مما حصل من النقص من الإمام في الصلاة، أو غيره كالجهاد»(،).

٨-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عَنَّهُ في مُكمّلات العقيدة من مكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال التي يتحلّى بها أهل السنة والجماعة: «... ويرون إقامة الحج، والجُمع، والأعياد، مع الأمراء:

<sup>(</sup>١) قوله: «إلا أن يأمره بمعصية الله»: والمعنى: إلا أن يأمر الإمامُ الإنسانَ بمعصية الله.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي، ۲۸/ ۸۸۷.

<sup>(</sup>٣) شرح الطحاوية، ص ٣٦٥.

<sup>(</sup>٤) التعليقات البازية على شرح العقيدة الطحاوية، ٨٧٧/٢.

أبراراً كانوا أو فجاراً ... »(¹).

9-وقال الإمام ابن باز على تعليقاً على كلام شيخ الإسلام هذا: «هذه الكلمات التي ذكرها المؤلف عن أهل السنة والجماعة كلمات عظيمة تكتب بماء الذهب، ينبغي على كل مؤمن أن يعتقدها، وأن يستقيم عليها، وأن يسير عليها؛ لأنها هي قول أهل السنة والجماعة ولأن القرآن العظيم، والسنة المطهرة، قد دلًا على ذلك ... هكذا يرون إقامة صلاة الجمعة، والأعياد، والجُمع، والجهاد مع الأمراء أبراراً كانوا، أو فجاراً، لما في هذا من استقامة الجهاد، وأمن البلاد، واتحاد الكلمة، ووزرره ومعاصيه عليه، ولو كان عنده بعض المعاصي، فيصلون معه الجُمع، والجماعات، ويجاهدون معه، كما جرى في عهد بني أمية، وبني العباس، وغيرهم ... »(٢).

١٠- قال الإمام ابن أبي العز الحنفي عَنَهُ في شرحه للعقيدة الطحاوية: «وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَيْفُ كَانَ يُصَلِّي خَلْفَ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ الثَّقَفِي (٣)، وَكَذَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يُصَلِّي خَلْفَ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ الثَّقَفِي (٣)، وَكَذَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ

<sup>(</sup>١) العقيدة الواسطية بشرح سماحة الشيخ ابن باز :، ص١٢٣.

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الواسطية لسماحة الشيخ بن باز، ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح البخاري، كتاب الحج، باب التهجير بالرواح يوم عرفة، برقم ١٦٦٠، وباب الجمع بين الصلاتين بعرفة، برقم ١٦٦٦، وباب قصر الخطبة بعرفة، برقم ١٦٦٣، وفي هذه المواضع الثلاثة دلالة على أن ابن عمر صلى خلف الحجاج في عرفة، وقال ابن الملقن في البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، ٤/ ٥٢٠: «أَن ابْن عمر كَانَ يُصَلِّي خلف الْحجَّاج بن يُوسُف الثَّقَفِيّ، وَهَذَا الْأَثْر صَحِيح رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه.

وكَانَ الْحَجَّاجُ فَاسِقًا ظَالِمًا (١)، وَكَانَ الْحَجَّاجُ فَاسِقًا ظَالِمًا (٢).

١١- وَفِي البخاري أيضاً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ قَالَ: «يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَؤُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ» (٣).

١٢- وقال شارح الطحاوية ابن أبي العز كَلَيْهُ: «اعْلَمْ، رَحِمَكَ اللَّهُ وَإِيَّانَا: أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّي خَلْفَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ بِدْعَة، وَلَا فِسْقًا، بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّة، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْائْتِمَامِ أَنْ يَعْلَمَ الْمَأْمُومُ اعْتِقَادَ إِمَامِه، وَلَا أَنْ يَمْتَحِنَه، فَيَقُولُ: مَاذَا تَعْتَقِدُ؟! بَلْ يُصَلِّى خَلْفَ الْمَسْتُورِ الْحَالِ، وَلَوْ صلى خَلْفَ مُبْتَدِع يَدْعُو إِلَى بِدْعَتِهِ، أَوْ فَاسِقِ ظَاهِرِ الْفِسْقِ، وَهُوَ الْإِمَامُ الرَّاتِبُ الَّذِيِّ لَا يُمْكِنُهُ الصَّلَاةُ إِلَّا خَلْفَه، كَإِمَامِ الْجُمْعَة وَالْعِيدَيْنِ، وَالْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْحَجّ بِعَرَفَة، وَنَحْوِ ذَلِكَ -: فَإِنَّ الْمَأْمُومَ يُصَلِّي خَلْفَه، عِنْدَ عَامَّة السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، وَمَنْ تَرَكَ الْجُمْعَة وَالْجَمَاعَة خَلْفَ الْإِمَامِ الْفَاجِرِ، فَهُوَ مُبْتَدِعٌ عِنْدَ أَكْثَر الْعُلَمَاءِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُصَلِّيهَا وَلَا يُعِيدُهَا، فَإِنَّ الصَّحَابَة ، كَانُوا يُصَلُّونَ الْجُمْعَة وَالْجَمَاعَة خَلْفَ الْأَئِمَّة الْفُجَّارِ، وَلَا يُعِيدُونَ، كَمَا كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُصَلِّي خَلْفَ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ، وَكَذَلِكَ أَنَسُ ﴿ كَمَا تَقَدَّمَ، وَكَذَلِكَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ عَلَيْهِ وَغَيْرُهُ يُصَلُّونَ خَلْفَ الْوَلِيدِ بْن عُقْبَة بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، وَكَانَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ، حَتَّى إِنَّهُ صَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ

<sup>(</sup>١) لم أجده في البخاري، ولكن قد قرر سماحة شيخنا ابن باز في التعليقات البازية على شرح العقيدة الطحاوية، ٢/ ٢٧٩: أن أنس بن مالك ، وجماعة من الصحابة والتابعين صلوا خلف الحجاج لأنه هو الأمير.

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية مع التعليقات البازية، ٢/ ٨٧٦.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الأذان، باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه، برقم ٦٩٤.

مَرَّة أَرْبَعًا، ثُمَّ قَالَ: أَزِيدُكُمْ؟! فَقَالَ لَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا زِلْنَا مَعَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ فِي زِيَادَة!! »(').

17 وقال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز كله: «هذا إخبار عن الواقع، ما زلنا معك في زيادة، وإن كانوا جالسين لم يقوموا معه، إن صح الإسناد، شارب الخمر يُمنع أن يُصلي بالناس؛ لأنه لا عقل له، لكن إذا كان يسرق، أو يشرب الخمر، ولكنه وقت الصلاة صحيح، يصح أن يُصلَّى خلفه؛ لأنه عاصٍ، ولا تُترك صلاة الجماعة، فإذا كان عقله مع الصلاة صحيحاً، فلا حرج في ذلك، لكن إذا وُجد من هو أصلح منه يُصلَّى معه، فيجب على وُلاة الأمور أن يعيِّنوا من هو أصلح للإمامة إذا أمكن ذلك، وقتل الحجاج للنفوس بغير الحق، وبأدنى شبهة، هذا أعظم من الخمر، ومع هذا صلى معه ابن عمر، وصلى معه أنس، صلى معه جماعة من الصحابة، والتابعين؛ لأنه هو الأمير»(").

وقال عَلَىٰ: «والصواب أنه لا يعيد، فالصحابة ما أعادوا، وفي إمكانهم أن يُصلوا جماعة وحدهم، والمقصود أن الصلاة خلف البر والفاجر جائزة عند أهل السنة والجماعة، ولا سيما في الجُمَع والأعياد، والصلاة في الحج، ولو قُدِّر أنه يمكن أن يصلي خلف البَرّ، لأن إظهار الشعائر مع المسلمين، والبعد عن أسباب الفتن، وشق

<sup>(</sup>١) شرح الطحاوية مع التعليقات البازية، ٢/ ٨٧٨. والأثر في مسند أحمد، ٢/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) التعليقات البازية على شرح العقيدة الطحاوية ٨٧٩/٢.

العصا، أمر مطلوب، والقاعدة أن المؤمن يراعي تكميل المصالح، وتثبيتها، وتكثيرها، وتعطيل المفاسد، وتقليلها مهما أمكنه ذلك، وهكذا صلاة الجماعة يُراعي هذه الأصول أيضاً، ويحرص على إقامة صلاة الجماعة، وإن كان الإمام فاسقاً، حتى يتيسر زواله))(١).

16 وعَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ وَعْلَةَ: أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ، صَلَّى بِالنَّاسِ الصَّبْحَ أَرْبَعًا، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: أَزِيدُكُمْ؟ فَقْرَفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُجْلَدَ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِلحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُجْلَدَ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِلحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: قُمْ يَا حَسَنُ فَاجْلِدْهُ. قَالَ: وَفِيمَ أَنْتَ وَذَاكَ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: «بَلْ عَجَزْتَ وَوَهَنْتَ، قُمْ، يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ فَاجْلِدْهُ» فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ فَاجْلِدْهُ» فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ فَاجْلِدْهُ» فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ فَاجْلِدُهُ وَصَرَبَ أَمْسِكْ، ثُمَّ قَالَ: «ضَرَبَ فَحَرْبَ أَبُو بَكُرٍ أَرْبَعِينَ، وَضَرَبَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ مَنْ خِلافَتِهِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سُنَّةٌ» (٢٠ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى الْحَمْرِ أَرْبَعِينَ، وَضَرَبَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ صَرَبَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمْرَ أَرْبَعِينَ، وَصَرَبَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمْرُ صَرَبَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمْرَ أَرْبَعِينَ وَكُلُّ سُنَةٌ» (٢٠ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمَالَى اللهِ عَلَى الْمَالِينَ وَكُلُّ سُنَةٌ» وَكُلُّ سُنَةً اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمَالِينَ وَكُلُّ سُنَةً اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمَالِينَ وَكُلُّ سُنَةً اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سُنَةً اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَمْرُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

• • • وفي صحيح البخاري عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَدِيّ بْنِ خِيَارٍ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﴿ وَهُوَ مَحْصُورٌ - فَقَالَ: إِنَّكَ إِمَامُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﴿ وَهُو مَحْصُورٌ - فَقَالَ: إِنَّكَ إِمَامُ عَامَّةٍ، وَنَزَلَ بِكَ مَا نَرَى، وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ، وَنَتَحَرَّجُ؟ فَقَالَ: «الصَّلاَةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ، فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ، فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ، وَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ، فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ، وَإِذَا أَصْاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ» (٣).

١٦- وَالْفَاسِقُ وَالْمُبْتَدِعُ صَلَاتُه فِي نَفْسِهَا صَحِيحَة، فَإِذَا صلى

<sup>(</sup>١) التعليقات البازية على شرح العقيدة الطحاوية ٨٧٢/٢.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد، ٢/ ٣٩٥، برقم ١٢٣٠، وصحح إسناده محققو المسند، ٢/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الأذان، باب إمامة المفتون والمبتدع، برقم ٦٩٥.

الْمَأْمُومُ خَلْفَه لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُه، لَكِنْ إِنَّمَا كَرِه مَنْ كَرِه الصَّلَاةَ خَلْفَه؛ لِأَنَّ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنْكَرِ وَاجِبٌ»(١).

1٧- وعن أبي هريرة عن النبي الله قال: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ (٢) وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ (٢) يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ، فَقِتْلَةٌ يَغْضَبُ لِعَصَبَةً وَقُتِلَ، فَقِتْلَةً وَعَصَبَةً وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَقِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ (٥).

١٨ - وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ قَالَ: «أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلاَثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الحَرَم، وَمُبْتَغٍ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةَ الجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئِ بِغَيْر حَقِّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ» (١٠).

١٩- وعن ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ النَّبِيِ ﴾ قَالَ: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبْرًا (٧) فَمَاتَ،

<sup>(</sup>١) شرح الطحاوية مع التعليقا البازية، ٢/ ٨٨٠.

<sup>(</sup>٢) عِجَيَّةٍ: قال ابن الأَثير: «قِيلَ: هُوَ فِعِيلة، مِنَ العَمَاء: الضَّلالة، كالقِتال فِي العَصَبِيَّة والْأَهُواء، وَحَكَى بَعْضُهُمْ فِيهَا ضَمَّ الْعَيْنِ» النهاية في غريب الحديث والأثر، ٣/ ٢٠٥، مادة (عما)، وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم، ٢٠١/ ٤٨: «عُمِيَّة: هِيَ بِضَمّ الْعَيْنِ وَكَسْرِهَا: لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ، وَالْمِيمُ مَكْسُورَةٌ مُشَدَّدَةٌ، وَالْيَاءُ مُشَدَّدَةٌ أَيْضًا، قَالُوا: هِيَ الْأَمْرُ الْأَعْمَى لَا يَسْتَبِينُ وَجُهُهُ، كَذَا قَالُهُ أَحْمَدُ بُنُ حَنْبل وَالْجُمْهُورُ».

<sup>(</sup>٣) والمعنى: يقاتل عصبية لقومهً وهواه. انظر: شرح النووي، ٤٨٢/١٢.

<sup>(</sup>٤) لا يتحاشى: لا يكترث بما يفعله فيها، ولا يخافُّ وباله وعقوبته. شرح النووي، ١٢/١٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن...، برقم ١٨٤٨.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري، كتاب الديات، باب من طلب دم امرئ بغير حق، برقم ٦٨٨٢.

<sup>(</sup>٧) قوله: «شبراً» كناية عن معصية السلطان ومحاربته، والمراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكنى عنها بمقدار الشبر؛ لأن الأخذ في

إلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً »(١).

٢٠ وعن عبد الله بن عمر عيس قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى وَعَن عبد الله بن عمر عَلَى الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ (٢)،
 يَقُولُ: «مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ (٢)،
 وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنْقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» (٣).

٢١- وعن عَرْفَجَة ﷺ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ (٤)، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِي جَمِيعٌ (٥)، فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ» (٢).

٢٢- وفي لفظ آخر لمسلم عَنْ عَرْفَجَةً ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ يَقُولُ: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَ عَصَاكُمْ ﴿ )، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ ﴾ ﴿ ).

٣٣- وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ مَا لَا اللَّهِ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ [ذا

<sup>=</sup> ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. انظر: فتح الباري، ١٣/٧.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الفتن،باب قول النبي ﷺ: «سترون بعدي أموراً تنكرونها» برقم ٧٠٥٤. ومسلم في كتاب الإمارة،باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن،برقم ١٨٥١.

<sup>(</sup>٢) لا حجة له: أي: لا حجة له في فعله، ولا عذر له ينفعه. شرح النووي، ١٢/٤٨٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن...، برقم ٥٨ – (١٨٥١).

<sup>(</sup>٤) الهنات: أي: شُرُورٌ وفساد، يقال: فِي فُلَانٍ هَنَاتٌ،. أَيْ: خِصَالُ شَرّ. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، ٥/ ٢٧٩، مادة (هنا).

<sup>(</sup>٥) أي: مجتمع.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم،كتاب الإمارة،باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن..،برقم ١٨٥١.

<sup>(</sup>٧) يشق عصاكم: يفرق جماعتكم كما تفرق العصا المشقوقة، وهو عبارة عن ((اختلاف الكلمة وتنافر النفوس))، شرح النووي، ٤٨٤/١٢.

<sup>(</sup>٨) مسلم، كتاب: الإمارة، باب حكم من فرّق أمر المسلمين وهو مجتمع، برقم ١٨٥٢.

بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْن، فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا»<sup>(۱)</sup>.

٢٤ - وَسَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَمَا تَأْمُونَا؟ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ، وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا، فَمَا تَأْمُونَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ، أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ، أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ، أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ، أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ مَا عَلَيْهِمْ مَا خَمِّلُوا، وَقَالَ: «السَّمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ» (٢٠).

٢٧- وعن عوف بن مالك ﷺ عن رسول الله ﷺ قال: «خيار أئمتكم الذين تحبّونهم ويحبّونكم، ويُصلُّون عليكم وتُصلُّون عليهم (٥)، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم عليهم (٥)، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم عليهم (٥).

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب: الإمارة، باب إذا بويع لخليفتين، برقم ١٨٥٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق، برقم ١٨٤٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع، وترك قتالهم ما صلوا، برقم ٦٢- (١٨٥٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع، وترك قتالهم ما صلوا، برقم ٦٣- (١٨٥٤).

<sup>(</sup>٥) يصلُّون عليكم: أي يدعون لكم وتدعون لهم. شرح النووي، ٤٨٧/١٢.

ويلعنونكم». قيل: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من وُلاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يداً من طاعة»(١).

٣٨- وعن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حَشَمه (١) وولده، فقال: إني سمعت النبي شي يقول: «يُنْصَبُ لكل غادرٍ لواءٌ يوم القيامة» وإنّا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإنّي لا أعلم غدراً (١) أعظم من أن يبايع رجُلُ على بيع الله ورسوله ثم يُنْصَبُ له القتال، وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه، ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه (١).

قال ابن حجر عَلَيْهُ: «وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، وأنه لا ينخلع بالفسق»(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب خيار الأئمة وشرارهم، برقم ١٨٥٥.

<sup>(</sup>٢) حشمه: الحشمة العصبة، والمراد هنا خدمه ومن يغضب له،وفي رواية: أهله وولده. الفتح، ٧١/١٣.

<sup>(</sup>٣) وفي رواية: ((وإن من أعظم الغدر بعد الإشراك بالله أن يبايع رجل رجلاً... الحديث))، انظر: فتح الباري، ٧١/١٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب إذا قال عند قوم شيئاً ثم خرج فقال بخلافه، برقم ١١١، وأخرج الفقرة الأولى منه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر، برقم ١٠- (١٧٣٥).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري، ١٣/٧١–٧٢.

تاسعاً: وجوب النَّصيحة بالحكمة، والموعظة الحسنة لولاة أمر المسلمين

1- ثبت عن النبي الله أنه قال: «نضّر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها وحفظها، وبلّغها، فَرُبَّ حامل فقه إلى من هو أفْقَهُ منه، ثلاثُ لا يغلُّ عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم؛ فإنّ دعوتهم تحيط من ورائهم»(۱).

فقد دعا النبي على بالبهجة ونضارة الوجه والحُسن الذي يُكسى به الوجه من آثار الإيمان وابتهاج الباطن به، وفرح القلب وسروره به، وَالْتِذَاذِهِ لَمن سمع كلامه، ووعاه، وحفظه، وبلّغه غيره، فمن قام بهذه المراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمّنة لجمال الباطن والظاهر (۱).

٧- قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: «قوله: ﷺ: «ثلاث لا يغِلُ عليهن قلب مسلم...» أي: لا يحمل الغِلَ، ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة؛ فإنها تنفي الغل والغش وفساد القلب، وسخائمه، فالمخلص لله إخلاصه يمنعُ غِلَ قلبه، ويخرجه ويزيله جُملةً؛ لأنه قد انصرفت دواعي قلبه وإرادته إلى مرضاة ربه، فلم يبق فيه موضع للغش.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في كتاب العلم، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع، برقم ٢٦٥٨، وابن ماجه في المقدمة، باب من بلّغ علماً، برقم ٢٣٠، وفي كتاب المناسك، باب الخطبة يوم النحر، برقم ٢٠٥٦، وأحمد، ٢٧٢١، وصححه الألباني صحيح الجامع، برقم ٢٧٦٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم، ٢٧٤/١، و٢٧٦ بتحقيق على بن حسن بن عبد الحميد.

وقوله على: «ومناصحة أئمة المسلمين...» هذا أيضًا منافٍ للغل والغش؛ فإن النصيحة لا تجامع الغلّ، إذ هي ضدُّه، فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل.

وقوله وقوله والنوم جماعتهم...» هذا أيضاً مما يُطَهِّر القلب من الغلِّ والغشِّ، فإن صاحبه - للزومه جماعة المسلمين - يُحبُّ لهم ما يحبُ لنفسه، ويكره لهم ما يكره لها، ويسوؤه ما يسوؤهم، ويسرّه ما يسرّهم، وهذا بخلاف من انحاز عنهم، واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذّم، كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم؛ فإن قلوبهم مُمتلئةٌ غِلاً وغِشًا؛ ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص، وأغشَّهم للأئمة والأُمَّة، وأشدَّهم بُعداً عن جماعة المسلمين.

وقوله ﷺ: «فإنّ دعوتهم تحيط من ورائهم...» هذا من أحسن الكلام وأوجزه، وأفخمه معنى، شبّه دعوة المسلمين بالسور والسّياج المحيط بهم، المانع من دخول عدوّهم عليهم، فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام - وهم داخلوها - لَمّا كانت سوراً وسياجاً عليهم أخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم، فالدعوة تجمع شمل الأمة، وتلمُّ شَعَبُها، وتحيط بها، فمن دخل جماعتها أحاطت به وشَمِلتُهُ»(۱).

٣- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وما أمر الله به

<sup>(</sup>١) انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم، ٢٧٥/١-٢٧٨.

ورسوله من طاعة ولاة الأمور، ومناصحتهم واجب على الإنسان وإن لم يعاهدهم عليه، وإن لم يحلف لهم الأيمان المؤكّدة، كما تجب عليه الصلوات الخمس، والزكاة، والصيام، وحج البيت، وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله من الطاعة، فإذا حلف على ذلك كان ذلك توكيداً وتثبيتاً لِمَا أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور، ومناصحتهم، فالحالف على هذه الأمور لا يحل له أن يفعل خلاف المحلوف عليه... فإن ما أوجبه الله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب وإن لم يحلف عليه، فكيف إذا حلف عليه، وما نهى الله ورسوله على معصيتهم وغشهم محرم، وإن لم يحلف على ذلك»(۱).

ع-وعن تميم الداري الله أن النبي الله قال: «الدِّينُ النصيحة» قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمّة المسلمين، وعامّتهم» (٢٠).

٥- قال ابن رجب علله: «أما النصيحة لأئمة المسلمين: فحبُ صلاحهم ورُشدهم وعدلهم، وحب اجتماع الأمة عليهم، وكراهة افتراق الأمة عليهم، والتدين بطاعتهم في طاعة الله عليهم، والبغض لمن رأى الخروج عليهم، وحبّ إعزازهم في طاعة الله عليهم، وحبّ إعزازهم في طاعة الله عليهم، وحبّ إعزازهم في طاعة الله عليهم،

<sup>(</sup>۱) فتاوی ابن تیمیة، ۹/۳۵-۱۰.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، برقم ٥٥، والحديث أخرجه البخاري معلقاً في كتاب الإيمان، باب قول النبي : «الدين النصيحة»، ص ٣٥، ط بيت الأفكار الدولية.

<sup>(</sup>٣) جامع العلوم والحكم، ٢٢٢/١.

موضع آخر: «والنصيحة لأئمة المسلمين: معاونتهم على الحق، وطاعتهم فيه، وتذكيرهم به، وتنبيههم في رفقٍ ولطفٍ، ومجانبة الوثوب عليهم، والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك»(١).

7- وقال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي كنة: «وأما النصيحة لأئمة المسلمين: وهم ولاتهم من السلطان الأعظم إلى الأمير إلى القاضي، فهؤلاء لمّا كانت مهماتهم وواجباتهم أعظمَ من غيرهم، وجب لهم من النصيحة بحسب مراتبهم ومقاماتهم، وذلك باعتقاد إمامتهم، والاعتراف بولايتهم، ووجوب طاعتهم بالمعروف، وعدم الخروج عليهم، وحث الرعية على طاعتهم، ولزوم أمرهم الذي لا يخالف أمر الله ورسوله ، وبذل ما يستطيع الإنسان من نصيحتهم، وتوضيح ما خفي عليهم مما يحتاجون إليه في رعايتهم، كل أحد بحسب حاله، والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق؛ فإن صلاحهم صلاح لرعيتهم، واجتناب سبّهم، والقدح فيهم، وإشاعة مثالبهم؛ فإن في ذلك شرّاً، وضرراً، وفساداً كبيراً (٢).

## عاشراً: من أهان السلطان المسلم المُقسط العادل أهانه الله:

١- عن زياد بن كُسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر

<sup>(</sup>۱) جامع العلوم والحكم، ٢٢٣/١، وانظر: كلمات تكتب بماء الذهب في طاعة ولاة أمور المسلمين: فتاوى ابن تيمية، ٢٨/ ٣٩- ٣٩، ومنهاج السنة النبوية، ٣٩٠/٣، ومفتاح دار السعادة لابن القيم، ٢١/١، والجامع الفريد من كتب ورسائل أئمة الدعوة الإسلامية، ص ٢٨١، والعقيدة الطحاوية، ص ٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة، ص ٤١.

ابن عامر وهو يخطب، وعليه ثياب رقاق، فقال: أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفُسّاق، فقال أبو بكرة: اسكت، سمعت رسول الله يقول: «من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله»(١).

Y ولفظ الإمام أحمد بدون ذكر القصة: «من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة»(Y).

٣- ولهذا قال سهل بن عبد الله التستري عَلَيْه: «لا يزال الناس بخير ما عظّموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفّوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم»(")، ومعنى تعظيم العلماء والسلطان: طاعتهم بالمعروف، وإنزالهم منازلهم، بلا إفراطٍ ولا تفريط؛ للحديث الوارد في ذلك عن عائشة عِلَيْك:

٤- قال الإمام مسلم علله: «وقد ذُكر عن عائشة على أنها قالت: أمرنا رسول الله على أن ننزل الناس منازلهم» (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي، كتاب الفتن، باب ٤٧، برقم ٢٢٢٤، وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٢٢٩٧، وانظر: صحيح الترمذي، ٢٤٥/٢.

<sup>(</sup>٢) أحمد، ٤٨/٥- ٤٩، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ١٥/٥: رواه أحمد والطبراني باختصار، وزاد في أوله: «الإمام ظل الله في الأرض...» ورجال أحمد ثقات». وحسنه الألباني كما تقدم، وفي صحيح الجامع، برقم ٥٩٨٧.

<sup>(</sup>۳) تفسير القرطبي، ۲٦٢/٥.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، المقدمة، ١/ ٦، وأبو داود، كتاب الأدب، باب تنزيل الناس منازلهم، برقم ٢٨٤٢ على العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس، ١/ ٢٢٢ بعد أن تكلم على الحديث كلاماً طويلاً، قال: «وبالجملة: فحديث عائشة حسن»، وحسنه العلامة شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لسنن أبي داود، ٧/ ٢١٠، وقال الشيخ عبد المحسن العباد البدر في شرح سنن أبي

## الحادي عشر: درجات إنكار المنكر:

إنكار المنكر مشروط بأن لا يحصل منكر أنكر؛ لأن إنكار المنكر له أربع درجات كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى:

الأولى: أن يزول، ويخلفه ضده.

الثانية: أن يقل، وإن لم يزل بجملته.

الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله.

الرابعة: أن يخلفه شر منه.

فالدرجتان الأولَيَان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرّمة (١).

# الثاني عشر: النصيحة لولاة الأمر تكون سرّاً بين الناصح وبينهم:

1- على من رأى من ولاة الأمور ما لا يحل، أن ينبههم سرّاً لا علناً، بلطفٍ وعبارة تليق بالمقام، ويحصل بها المقصود؛ فإن هذا هو المطلوب في حق كل أحد، وبالأخص ولاة الأمور؛ فإن تنبيههم على هذا الوجه فيه خير كثير، وذلك علامة الصدق والإخلاص، واحذر أيها الناصح لهم - على هذا الوجه المحمود - أن تفسد نصيحتك بالتمدح عند الناس فتقول لهم: إني نصحتهم، وقلت وقلت؛ فإن هذا عنوان الرياء، وعلامة ضعف الإخلاص، وفيه

<sup>=</sup> داود: «ذكره مسلم معلقاً بهذا الصيغة (ذُكر)، ولكن معناه صحيح؛ إذ لا شك أن الناس ينزلون منازلهم، وليسوا كلهم بمنزلة واحدة، وهذا لا إشكال فيه».

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين عن رب العالمين، ١٦/٣، وانظر هناك فوائد عظيمة.

أضرار أُخر معروفة»<sup>(۱)</sup>.

٢- وعن عياض بن غنم أنه قال لهشام بن حكيم رضوالله عنهما: ألم تسمع بقول رسول الله على: «من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يُبده علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه»(١).

"- قيل لأسامة بن زيد عيض : لو أتيت فلاناً فكلَّمته، قال : «إنكم لترون أني لا أُكلِّمُه إلا أُسْمِعُكم، إني أُكلِّمه في السِّر [وفي رواية لمسلم: والله لقد كلَّمته فيما بيني وبينه] دون أن أفتح باباً لا أكون أول من فتحه...» (3).

فقد استخدم أسامة الله أسلوب الحكمة مع الأمير العظيم عثمان وأرضاه؛ لأن النصيحة لولي أمر المسلمين لا بد فيها من مراعاة مركزه، وحاله؛ لأن إنزال الناس منازلهم من صميم الحِكمة؛ ولهذا قال الحافظ ابن حجر عشه: «وفي الحديث تعظيم الأمراء، والأدب

<sup>(</sup>١) الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة، ص٣٨-٤٩.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عمرو بن أبي عاصم في كتابه: كتاب السنة، ۲/۱۲، وأخرجه أحمد، ۳/۳۰-3-٤٠٤، والحاكم، ۳/۰۹، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ((رواه أحمد ورجاله ثقات))، ٥/٢٢. وصححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة، ۲/۱/۲.

<sup>(</sup>٣) هو عثمان بن عفان الله عنه كما في رواية الإمام مسلم، برقم ٢٩٨٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري،كتاب بدء الخلق،باب صفة النار وأنها مخلوقة،برقم ٣٢٦٧،ومسلم في كتاب الزهد والرقائق،باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله، برقم، ٢٩٨٩.

معهم، وتبليغهم ما يقول الناس فيهم (''؛ ليكفُّوا ويأخذوا حذرهم بلطفٍ، وحسن تأدية، بحيث يبلغ المقصود من غير أذيَّة للغير»('').

وقال النووي على قول أسامة: «دون أن أفتتح أمراً لا أحب أن أكون أول من فتحه»: «يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ كما جرى لقتلة عثمان في وفيه الأدب مع الأمراء، واللطف بهم، ووعظهم سرّاً، وتبليغهم ما يقول الناس فيهم، ليكفّوا عنه...»(٣).

3- ولا شك أن الإنكار على ولي أمر المسلمين جهاراً أمام الرعية، وبحضرتهم يسبّب شرّاً كثيراً في الغالب، وربما حصل بذلك فرقة، أو خروج على إمام المسلمين، وولي الأمر لا بد له أن يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ثم لا يأمن أن يقع منه تقصير؛ لأنه بشر، ولكن يعالج سرّاً، وبالحكمة والمداراة المحمودة، ويُتلطف به، ويُنصح برفق ولين، وذلك أجدر بالقبول''.

٥- قال سماحة العلامة الإمام المحقق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عشة: «ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر؛ لأن ذلك يفضي إلى الانقلاب، وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخروج الذي يضرّ ولا ينفع،

<sup>(</sup>١) وليس المراد تبليغهم ما يقول الناس فيهم على وجه النميمة والإفساد.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري، ١٣/١٣، وانظر: شرح النووي، ٣٢٨/١٨.

<sup>(</sup>٣) شرح النووي، ١٨/٣٢٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري، ٥٢/١٣، وعمدة القاري، ١٦٦/١٥.

ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير، وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل، فينكر الزنى، وينكر الخمر، وينكر الربا، من دون ذكر من فعله، ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير ذكر أن فلاناً يفعلها: لا حاكم ولا غير حاكم... »(١).

#### الثالث عشر: الدعاء لولاة الأمر من المسلمين:

من حقوق السلطان على رعيته الدعاء له:

1- ولهذا كان السلف الصالح: كالفضيل بن عياض، والإمام أحمد بن حنبل، وغيرهما يقولون: «لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان»(۱)، وما ذلك إلا لأن السلطان إذا صلح صلحت الرعية، وإذا فسد فسدت.

٢- ولهذا يُذكر عن عثمان بن عفان ها أنه قال: «إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: فتوى لسماحة الشيخ مطبوعة في آخر رسالة «حقوق الراعي والرعية» ص٢٧- ٢٨، وانظر: فوائد الآداب مع السلطان لنصيحته: الآداب الشرعية للإمام محمد بن مفلح المقدسي، ١/٦٩-٢٠، بتحقيق شعيب الأرنؤوط، وتنبيه الغافلين لابن النحاس، ص٥٩-٨٦، بتحقيق عماد الدين عباس.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ١/٢٨ ٣٩، وطبقات الحنابلة، ٢٦/٢.

<sup>(</sup>٣) ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، ٥/ ١٧٢، وعزاه إلى عمر بن الخطاب ، المعاوردي في أدب الدنيا والدين، ص ١٣٥، وعزاه إلى عثمان السيخ عبد

٣- ولهذا قال الإمام الحسن بن علي البربهاري على: «إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى»(١).

3- وقال الفضيل بن عياض: «لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا للسلطان، قيل له: يا أبا علي فَسِّر لنا هذا؟ قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعْدُني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن جاروا وظلموا؛ لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين» (١٠).

 ٥- وهكذا أيضاً تكون النصيحة والدعاء للعلماء إذا حصل منهم قصور أو نسيان؛ لأنهم بشر وغير معصومين، وهم من أعظم ولاة أمر المسلمين، فلا يجوز سبهم، ولا التشهير بهم، ولا تتبع عثراتهم

= المحسن العباد في شرح سنن أبي داود، في شرح حديث «يتقارب الزمان وينقص العلم» وفي شرح الأربعين النووية، ص ١٤، وذكر الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ١/ ١١٨: «قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّ عُثْمَانُ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ: مَا يَزَعُ الْإِمَامُ أَكْثَرَ مِمًا يَزَعُ القرآن، أَيْ: مِنَ النَّاسِ، قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ: مَا يَزَعُ؟ قَالَ: يَكُفُّ».

<sup>(</sup>١) كتاب شرح السنة للإمام الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى، ص٥١.

<sup>(</sup>۲) كتاب شرح السنة للإمام الحسن بن علي بن خلف البربهاري المتوفى ۳۲۹هـ بتحقيق خالـ بـ بن قاسـم الـردادي، ص ۲۱، مكتبـة الغرباء. وانظر: طبقـات الحنابلـة، ۳۲/۲، وحليـة الأولياء، ۱/۸۸ ٩٠.

ونشرها بين الناس؛ لأن في ذلك فساداً كبيراً؛ ولهذا قال الإمام النووي عَنهُ: «وَقَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ عَسَاكِرٍ عَنهُ: اعْلَمْ يَا النووي عَنهُ: اعْلَمْ يَا اللهُ وَإِيَّاكَ لِمَرْضَاتِهِ، وَجَعَلَنَا مِمَّنْ يَخْشَاهُ وَيَتَّقِيهِ حَقَّ تُقَاتِهِ، أَخِي وَفَّقَنِي اللهُ وَإِيَّاكَ لِمَرْضَاتِهِ، وَجَعَلَنَا مِمَّنْ يَخْشَاهُ وَيَتَّقِيهِ حَقَّ تُقَاتِهِ، أَنْ لُحُومَ الْعُلَمَاءِ مَسْمُومَةٌ، وعَادة اللهِ فِي هَتْكِ أَسْتَارِ منتقصِيهِمْ أَنَّ لُحُومَ الْعُلَمَاءِ مِاللهُ قَبْلَ مَوْتِهِ مَعْلُومَةٌ، وَأَنَّ مَنْ أَطْلَقَ لِسَانَهُ فِي الْعُلَمَاءِ بِالثَّلَبِ، بَلَاهُ اللهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِمَوْتِ الْقُلْبِ، ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ﴿نَا الله المستعان، وعليه التكلان.

# الرابع عشر: الخارجون على أئمة المسلمين وصفاتهم

الخارجون على الإمام المسلم أربعة أصناف:

الصنف الأول: قوم امتنعوا عن طاعة الإمام، وخرجوا عن قبضته، فهؤلاء قطاع طريق، ساعون في الأرض بالفساد.

الصنف الثاني: قوم لهم تأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم: كالواحد والاثنين والعشرة ونحوهم، فهؤلاء قطاع طريق في قول أكثر الحنابلة، وهو مذهب الشافعي، وقيل: لا فرق بين القليل والكثير، وحكمهم حكم البغاة إذا خرجوا عن قبضة الإمام.

الصنف الثالث: قوم من أهل الإسلام يخرجون عن قبضة الإمام ويريدون خلعه؛ لتأويل سائغ، وفيهم منعة يحتاجون إلى جمع

سورة النور، الآية: ٦٣.

<sup>(</sup>٢) المجموع للإمام النووي، ١/ ٢٤، وانظر: شرح سنن أبي داود للشيخ عبد المحسن العباد البدر، ١/ ٥٢٢.

الجيش، فهؤلاء البغاة.

والخوارج يكفّرون أصحاب الكبائر، ويستحلُّون دماءَهم، وأموالهم، ويخلدونهم في النار، ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب - وإن كانت متواترة - ويكفّرون من خالفهم، ويستحلّون منه - لارتداده عندهم - ما لا يستحلّونه من الكافر الأصلي (۱)، ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقّاً واجباً (۱)، وقد بيّن النبي على صفاتهم (۱)، وأوضحها للناس، ومن ذلك ما يأتي:

1- أن رجلاً منهم قال للنبي ﷺ - وهو يقسم غنيمةً بالجعرانه -: يا محمد اعدل. قال: «ويلك ومن يعدلُ إذا لم أكن أعدل، لقد خبت وخسرتَ إن لم أكن أعدل»، فقال عمر بن الخطاب ﷺ: دعني يا رسول الله، فأقتل هذا المنافق؛ فقال ﷺ: «معاذ الله أن يتحدَّث الناس أنبي أقتل أصحابي. إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرميَّة».

<sup>(</sup>١) انظر هذا التفصيل في المغنى لابن قدامة كَلَسُّ، ٢٤٧-٢٣٧-٢٤.

<sup>(</sup>٢) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٣٣٥/٣.

<sup>(</sup>٣) الملل والنحل، للشهرستاني، ١١٥/١.

<sup>(</sup>٤) انظر التفصيل في رأي الخوارج وفرقهم، المبحث الأول، من الفصل الأول، من الباب الثالث، من هذه الرسالة، والرد عليهم ومناقشتهم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري، كتاب: فرض الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب

= المسلمين، برقم ٣١٣٨، ومسلم، كتاب: الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، برقم ١٠٦٣.

<sup>(</sup>١) ((من ضئضئ هذا)) أي من أصله، وضئضئ الشيء أصله. شرح النووي، ١٦٨/٧.

<sup>(</sup>٢) «لا يجاوز حناجرهم»: لا تفقهه قلوبهم ولا ينتفعون بما يتلونه، ولا لهم حظ سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلق إذ بهما تقطيع الحروف، وقيل معناه: لا يصعد لهم عمل ولا تلاوة ولا يقبل. شرح النووي على صحيح مسلم، ١٦٥/٧.

<sup>(</sup>٣) «يمرقون من الإسلام» وفي رواية «الدين»: والمعنى يخرجون من الدين كما يخرج السهم إذا نفذ الصيد من جهة أخرى ولم يتعلق به شيء منه، والرميّة: هي الصيد المرمي. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١٦٦/٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب: الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودا ﴾ برقم ٣٣٤٤. ومسلم، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، برقم ١٠٦٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري، كتاب: فضائل القرآن، باب من رايا بقراءة القرآن أو تآكل به، أو فخر به، برقم ٥٠٥٨. ومسلم، كتاب: الزكاة، باب الخوارج وصفاتهم، برقم ١٠٦٤.

3- وقال علي بن أبي طالب على: سمعت رسول الله على يقول: «سيخرج في آخر الزمان قومُ أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام (۱)، يقولون من خير قول البريَّة (۱)، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدِّين كما يمرق السهم من الرميَّة، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة (۱).

الخامس عشر: الاعتصام بالكتاب والسنة وخاصة أيام الفتن:

يجب على المسلم أن يعتصم بالكتاب والسنة، والالتفاف حول العلماء المخلصين، وولاة الأمر من المسلمين، وخاصة في أيام الفتن:

1- ولهذا حذَّر النبي على من الفتن واستعاذ منها، وأمر بلزوم جماعة المسلمين، فقال على: «تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن»<sup>(3)</sup>.

٢- وعن أبي هريرة عن النبي قال: «يتقارب الزمان،
 وينقص العمل، ويُلقى الشح، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج» قالوا: يا
 رسول الله، أيما هو؟ قال: «القتل، القتل». وفي لفظ: «يتقارب

<sup>(</sup>١) سفهاء الأحلام: أي: صغار الأسنان، صغار العقول. شرح الإمام النووي، ١٧٥/٧.

<sup>(</sup>٢) يقولون من خير قول البرية: أي: في ظاهر الأمر، كقولهم: لا حكم إلا لله ونظائره من دعائهم إلى كتاب الله تعالى والله أعلم. شرح النووي على صحيح مسلم، ١٧٥/٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب: فضائل القرآن، باب من راءى بقراءة القرآن، برقم ٥٠٥٧، ومسلم، كتاب: الزكاة، باب التحريض على قتل الخوارج، ٧٤٦/٢، برقم ١٠٦٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه، برقم ٢٨٦٧.

الزمان، وينقص العلم... (١).

٣- وقد بين النبي أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه، فعن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج فقال: «اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم» سمعته من نبيكم الشرية

3- وحث النبي على الأعمال الصالحة قبل الانشغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة، فقال: «بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَناً كَقِطَعِ اللَّيْلِ المُظلم، يُصبحُ الرَّجلُ مُؤمِناً ويُمْسِي كَافراً، أو يُمْسِي مُؤمِناً ويُمْسِي كَافراً، أو يُمْسِي مُؤمِناً ويُصْبحُ كَافراً، يَبيعُ دِينَه بعَرَضٍ مِنَ الدُّنيا»(٣).

٥- وعن أبي هريرة شه قال: قال رسول الله الله الستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرَّف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذاً فليعذ به (١٠).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري، في كتاب الفتن، باب ظهور الفتن، برقم ٧٠٦١، ومسلم، في كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان، برقم ٧٠٢/، بعد حديث رقم ٢٦٧٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، في كتاب الفتن، باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، برقم ٢٠٠٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، في كتاب الإيمان، باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن، برقم ١١٨.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري، في كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، برقم ٣٦٠١، ومسلم، في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب نزول الفتن كمواقع القطر، برقم ٢٨٨٦.

## السادس عشر: المخرج من جميع الفتن المضلة:

١- التمسك والاعتصام بالكتاب والسنة، ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم؛ لأن من خالف ذلك فهو من الضالين.

٧- قال الله على: ﴿وَمَا كَانَ لَهِ مُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرُهُمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولُهُ أَمْرُهُمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِينًا ﴿(١)، وقال على: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾(١).

٣- وقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى \* قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا \* قَالَ كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ﴾ (٣).

٤- وقال تعالى فيمن يخالف أمر النبي الله فليحدر الله في في الله في الله في الله في الله في في الله في اله في الله في الله

وثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «وَجُعِلَ الذُّلُ والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم».

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٦٥.

<sup>(</sup>٣) سورة طه، الآيات: ١٢٤ – ١٢٦.

<sup>(</sup>٤) سورة النور، الآية: ٦٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد، ٢٠/٥، ٩٢، وعبد بن حميد، برقم ٨٤٨، والطبراني في مسند الشاميين، برقم ٢١٦، وابن الأعرابي في معجمه، برقم ٢١٣، وعلق البخاري الجزء الأول منه في صحيحه بصيغة التمريض في كتاب الجهاد والسير، باب ما قيل في الرماح ويذكر عن ابن عمر عن النبي ﷺ:

7- وجاء في السنن والمسانيد ما أثر عن النبي أنه قال: «لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكة () يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: بيننا وبينكم هذا القرآن، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرَّمناه، ألا وإني أوتيتُ الكتاب ومثله معه ألا وإنه مثل القرآن أو أعظم ()).

٧- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عنه: «فعلى كل مؤمن أن لا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعاً لما جاء به الرسول ، ولا يتقدم بين يديه، بل ينظر ما قال فيكون قوله تبعاً لقوله، وعمله تبعاً لأمره، فهكذا كان الصحابة ، ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان، وأئمة المسلمين؛ فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله، ولا يؤسس ديناً غير ما جاء به الرسول ، وإذا أراد معرفة شيء من الدين نظر فيما قاله الله كل والرسول في فمنه أراد معرفة شيء من الدين نظر فيما قاله الله كل والرسول في فمنه

\_\_\_\_\_\_

<sup>= «</sup>جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري». وأخرج أبو داود آخر الحديث في كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، برقم ٢٣١، وصحح إسناده العلامة أحمد بن محمد شاكر في شرحه وترتيبه للمسند، برقم ٢١١، ٥١١٥، ٥٦٦٧ من حديث ابن عمر وصحح الحديث أيضاً الشيخ الألباني في صحيح الجامع، برقم ٢٨٣١.

<sup>(</sup>۱) الأريكة: السرير في الحجلة، ولا يسمى منفرداً أريكة، وقيل: هـ و كـل مـا اتكـئ عليه، وقولـه: «لا ألفـين» يقـال: ألفيت الشيء إذا وجدته، وصـادفته. جـامع الأصـول، لابن الأثير، ٢٨٢/١.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود، في كتاب السنة، باب لزوم السنة، برقم ٤٦٠٥، ٤٦٠٥، وابن ماجه، في المقدمة، باب تعظيم حديث رسول الله ، والتغليظ على من عارضه، برقم ١٢، وصححه الألباني من حديث أبي رافع، وأبي ثعلبة، وأبي هريرة في صحيح أبي داود، ٣١٨/٣، وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، ١٩/١٥.

يتعلم، وبه يتكلم، وفيه ينظر، وبه يستدل، فهذا أصل أهل السنة »(١).

٨- ولا شك أن الاختلاف يسبب الشرور الكثيرة، والفرقة، والعذاب؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ
 مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ (٢).

9- وقد بين النبي شوله: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» قيل: من هم يا رسول الله، قال: «هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي» وفي لفظ: «الجماعة»(") أي: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي.

•١٠ وعن حذيفة الله قال: «كان الناس يسألون رسول الله الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كُنَّا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم» قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم وفيه دخن» قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هديي، تعرف منهم وتنكر» فقلت: هل بعد ذلك

<sup>(</sup>١) مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٦٣/١٣.

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران، الآية: ۱۰٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود، في كتاب السنة، باب شرح السنة، برقم ٤٥٩٦، ٤٥٩١، والترمذي، في كتاب الإيمان، باب افتراق هذه الأمة، برقم ٢٦٤١، وابن ماجه، في كتاب الفتن، باب افتراق الأمم، برقم ٣٩٩٢، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ١ / ٥٥، وسلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ١٤٩٢.

الخير من شر؟ قال: «نعم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها» فقلت: يا رسول الله صفهم لنا، قال: «نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا» قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك»(١).

قال الإمام النووي عَلَيْهُ: «وفي حديث حذيفة هذا: لزوم جماعة المسلمين، وإمامهم، ووجوب طاعته، وإن فسق، وعمل المعاصي: من أخذ الأموال، وغير ذلك فتجب طاعته في غير معصية، وفيه معجزات لرسول الله هي، وهي هذه الأمور التي أخبر بها وقد وقعت كلها»(٢).

11- ولا شك أن أمة محمد لله لا تزال فيهم طائفة على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى تقوم الساعة؛ لحديث معاوية لله ، قال: سمعت رسول الله لله يقول: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم، أو خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهم ظاهرون على الناس »(٣).

(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري، في كتاب الفتن، باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، برقم ۷۰۸٤، ومسلم، في كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة، برقم ۱۸٤٧.

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم، ٤٧٩/١٢، وانظر: فتح الباري، لابن حجر، ٣٧/١٣.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري، في كتاب المناقب، باب رقم ٢٨، برقم ٣٦٤١، ومسلم، في كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم» برقم ١٧٤- (١٠٣٧).

اللهم يا وليّ الإسلام، وأهله، مسِّكْنا بالإسلام، وثبِّتنا عليه، حتى نلقاك عليه (').

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، مقرباً لي، ولمن انتهى إليه من الفردوس الأعلى، وأن ينفعني به في حياتي، وبعد مماتي، وأن ينفع به كل من انتهى إليه؛ فإنه سبحانه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد، وعلى آله، وأصحابه، وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

الفقير إلى الله الكريم سعيد بن علي بن وهف القحطاني حرر في يوم الأحد ١٠/ ٥/ ١٤٣٦هـ.

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في الدعوات الكبير، ١/ ٣٤٦، بلفظ: «عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْقُولُ فِي دُعَائِهِ: «يَا وَلِيَّ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ، مَسِّكْنِي بِهِ حَتَّى أَلْقَاكَ» وأخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، ٦/ ٢٧٠ بلفظ: «عَنْ أَنَسِ بِنْ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ يَقُولُ: «يَا وَلِيَّ الإِسْلامِ وَأَهْلِهِ، ثَبِّتْنِي بِهِ حَتَّى أَلْقَاكَ» وقال عنه: «إسناده سحيح» والطبراني في الأوسط، ١/ ٢٠٦، برقم ٢٦٠، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ١٠ / ٢٠١: «رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأُوسِطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ» وجود العلامة الألباني إسناد رواية البهقي، ورواية المقدسي في الأحاديث الصحيحة، ٤/ ٤٣٨، برقم ولي الإسلام، وقد قال الطحاوي عَنه في العقيدة الطحاوية مع التعليقات البازية، ٢/ ٢٥٠ «يا ولي الإسلام، وأهله، مسِّكْنا بالإسلام» وقال شارح الطحاوية ابن أبي العز: «وفي نسخة: ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به» ثم قال: «رواه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده عن أنس ، قال: «كان من دعاء رسول الله يقول: يا ولي الإسلام حتى ألقاك عليه».

الفهارس العامة

### الفهارس العامة

١- فهرس الآيات القرآنية.
٢- فهرس الأحاديث النبوية والآثار.
٣- فهرس الكلمات الغريبة.
٤- فهرس الأشعار عارس الموضوعات.

## ١ - فهرس الآيات القرآنية

|         |         | ا تهرس الایات العر                                                               |            |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| الصفحة  | رقمها   | الآية                                                                            | م          |
|         |         | سورة البقرة                                                                      |            |
| 77      | 109     | ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ﴾                 | <b>- 1</b> |
| ۲٩      | 179-171 | ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا ﴾                   | <b>- ۲</b> |
| ٦٦      | ١٧٦     | ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ ﴾                 | -٣         |
| ١٦      | ۲۳۸     | ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ                                                   | - <b>£</b> |
|         | 1       | سورة آل عمران                                                                    |            |
| ٦       | \\      | ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ. ﴾               | -0         |
| 0 £     | ۲٦      | ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ﴾                            | -٦         |
| 10      | ٣١      | ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾     | -٧         |
| ١٧      | ٤٣      | ﴿اقْتُتِي لِرَبِكِ﴾                                                              | - ^        |
| ۲۲، ۲۲  | 1.4     | ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾                      | <b>– ٩</b> |
| ۲۰۳، ۲۲ | ١٠٦     | ﴿ وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن                   | -1.        |
| ۲۳      | ١٨٧     | ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ ﴾ | -11        |
|         |         | سورة النساء                                                                      |            |
| ١٨      | ٣٤      | ﴿ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ ﴾                                                   | -17        |
| ٧٤      | 09      | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا ﴾                    | -17        |
| 1 • 1   | ٦٤      | ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا ﴾                   | -1 £       |
| ٣٤      | 79      | ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ﴾        | -10        |
| ٤٤      | 110     | ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ﴾                    | -17        |

| $( ) \cdot 9 ) =$ |           |                                                                                                                   |
|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |           | سورة الأنعام                                                                                                      |
| ٦٦                | 109       | ا ١٧ - ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا﴾                                                   |
|                   |           | سورة الأعراف                                                                                                      |
| 79                | 44        | ١٨ - ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا﴾                                       |
|                   | •         | سورة الأنفال                                                                                                      |
| ١٩                | ٣         | <ul> <li>١٩ ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ ﴾</li> </ul>                        |
| 00                | £ / - £ 0 | <ul> <li>٣ - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبَتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ﴾</li> </ul> |
| 00                | 75-75     | ٢ ٧ _ ﴿ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ ﴾                                 |
|                   |           | سورة التوبة                                                                                                       |
| ٤٥                | ٧١        | ٢٢ - ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ﴾                                                  |
|                   |           | سورة يونس                                                                                                         |
| ۲۹                | 709       | ٣٣ - ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ﴾                                                  |
|                   |           | سورة هود                                                                                                          |
| ٦٦                | 119-114   | ٢٤ - ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾                                                 |
|                   |           | سورة الحجر                                                                                                        |
| ١٩                | ٥٢        | و ٧ _ ﴿ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ * قَالُوا لَا تَوْجَلُ ﴾                                                        |
|                   |           | سورة النحل                                                                                                        |
| ۲۹                | ١١٦       | ٢٦ - ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ ﴾                                                     |
| ١٧                | 17.       | ٧٧ - ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَمَّةً قَانِتًا ﴾                                                                 |
|                   | •         | سورة الإسراء                                                                                                      |
| ١٣                | 1.9-1.7   | ٨٧ _ ﴿ قُلْ آَمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أَوتُوا الْعِلْمَ ﴾                                 |
|                   | •         | سورة طه                                                                                                           |
| 1.1               | 371-771   | ٧٩ ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ﴾                                                         |
|                   |           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                             |

|           |     | سورة الحج                                                                |             |
|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ١٩        | 4.5 | ﴿وَيَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ * الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ﴾     | -*•         |
|           |     | سورة المؤمنون                                                            |             |
| ١٩        | ٦.  | ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ﴾     | -٣1         |
|           |     | سورة النور                                                               |             |
| 0 2       | 00  | ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا﴾                   | -41         |
| ٧.        | 77  | ﴿إِنَّمَا النَّمُؤُمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾      | -44         |
| ٤، ٨٤، ٩٦ | ٦٤  | ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾                      | - ٣ ٤       |
| 1.1       |     |                                                                          |             |
| _         |     | سورة العنكبوت                                                            |             |
| ٦         | દ૧  | ﴿ بَلْ هُوَ آیَاتٌ بَیِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ. ﴾ | -40         |
| ٦         | ٤٣  | ﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاًّ ﴾ | -41         |
|           |     | سورة الروم                                                               |             |
| ۱۷،۱٦     | ۲٦  | ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ﴾                    | -٣٧         |
|           |     | سورة الأحزاب                                                             |             |
| ١٨        | ۳۱  | ﴿ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾                        | -٣٨         |
| ۱۸،۱۷     | ٣٥  | ﴿وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ﴾                                        | <b>-</b> ٣٩ |
| 7         | ٣٩  | ﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشُوْنَهُ﴾               | -           |
| 1.1       | ٣٦  | ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ ﴾           | - ٤ ١       |
|           |     | سورة فاطر                                                                |             |
| ۱۳،٦      | ۲۸  | ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء ﴾                  | - £ ٢       |

## سورة الزمر

| ۱۲،۱۳ | ٩     | ٣ ٤ _ ﴿ أُمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً ﴾                     |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦     | ٩     | ع ٤ - ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ ﴾                        |
| ۲.    | 7 7   | و ع _ ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أُحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً ﴾                        |
| 7 1   | 77    | ٢٦ - ﴿ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ﴾                          |
| 71    | 7 7   | ٧٤ _ ﴿ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾                      |
|       |       | سورة فصلت                                                                                  |
| ١.    | ٣٣    | <ul> <li>٨ ٤ - ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ ﴾</li> </ul> |
|       |       | سورة الشورى                                                                                |
| 79    | ۲۱    | <ul> <li>٩ - ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا ﴾</li> </ul>        |
|       |       | سورة الحجرات                                                                               |
| ۲۸،۱۰ | ٤     | • ٥ - ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ﴾                             |
|       |       | سورة المجادلة                                                                              |
| ٦     | \     | ٥١ - ﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا ﴾                    |
|       |       | سورة الحشر                                                                                 |
| ٤٥    | ١.    | ٧٥- ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا﴾                         |
|       |       | سورة الصف                                                                                  |
| ١٤    | ٣ - ٢ | ٣٥- ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا﴾                                |

# ٢ – فهرس الأحاديث النبوية

| الصفحة                                           | م الحديث أو الأثر                                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| م، ومبتغ في الإسلام ٨٢                           | ١- أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلاَثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الحَرَ                     |
|                                                  | ۲- اتهموا رأیکم علی دینکم                                                             |
| و أستطيع[سهل بن حنيف]٣٢، ٧٣                      | ٣- اتهموا رأيكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ل                                           |
|                                                  | <ul> <li>٤- أجاب في اثنتين وثلاثين منها بـ«لا أدري .</li> </ul>                       |
| من عمل بما يعلم [سفيان] ١٤                       | <ul> <li>أجهل الناس من ترك ما يعلم، وأعلم الناسر</li> </ul>                           |
| <b>বৰ</b>                                        | ٣- أحي والداك؟                                                                        |
| [ابْنُ عَبَّاسٍ]٣٧                               | ٧- إِذَا أَخْطَأَ الْعَالِمُ لَا أَدْرِي أُصِيبَتْ مَقَاتِلُهُ                        |
| قى على لسانه[الأوزاعي]٣٢                         | ٨- إذا أراد الله ﷺ أن يحرم عبده بركة العلم أل                                         |
|                                                  | <ul> <li>٩ - إِذَا بُويعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا،</li> </ul> |
|                                                  | • ١ - إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه                                       |
| لسلطان صلح[الفضيل]، ٩٥                           | ١١ - إذا جعلتها في نفسي لم تعْدُني، وإذا جعلتها في ا                                  |
|                                                  | ١٢ - إِذَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكَذِّ           |
|                                                  | ١٣- إذا مَاتَ الإِنْسانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلَهُ إِلا مِنْ                          |
| ئىي                                              | ١٤- اسمعوا وأطيعوا ولو تأمَّر عليكم عبد حبـ                                           |
| لَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ | ٥ ١ - اسْمَعُوا وَأُطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا، وَعَ                |
|                                                  | ١٦ – اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذ:                                         |
| وافترقت النصاري على ٤٩، ١٠٣                      | ١٧- افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة،                                               |
| ٧٦، ٢٢                                           | <ul> <li>الا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان،</li> </ul>                 |
| علمني يومي هذا٧٥                                 | ١٩ - ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما                                          |

| ۹.  | - أمرنا رسول الله ﷺ أن ننزل الناس منازلهم                                                                    | - ۲ •        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ٥٢  | أَنَاسٌ صالحون في أُناسِ سوءٍ كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهُم،                                               | <b>-۲1</b>   |
| ۱۲  | إن أقواماً يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب [ابن مسعود]، '                              | <b>- ۲ ۲</b> |
| ۲٦  | - أَنِ اكْتُبِي إِلَيَّ كِتَابًا تُوصِينِي فِيهِ، وَلَا تُكْثِرِي عَلَيَّ[مُعَاوِيَةُ] ا                     | - 7 ٣        |
|     | إن الذين يتمنون موتَ أهلِ السُّنَّةِ يريدون أن يطفئوا نور الله [أيوب السختياني]، '                           |              |
| ۲۸  | إِنَّ الرَّجُلَ لَيَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ وَمَعَهُ دِينُهُ ، فَيَلْقَى الرَّجُلَ لَهُ إِلَيْهِ [ابن مسعود]، ١ | - 70         |
| ۲٧  | - إِنَّ الرَّجُلَ لَيَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ وَمَعَهُ دِينُهُ، فَيَلْقَى الرَّجُلَ لَهُ [عَبْدِ اللَّهِ]/      | - ۲٦         |
| ۲٧  | · إِنَّ الرَّجُلَ لِيَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ، وَمَعَهُ دِينُهُ، فَيَرْجِعُ  [عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ]٬   | - ۲ ۷        |
| ٥١  | - إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ، فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ          | - ۲ ۸        |
| ٥٣  | - إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ من الناس، وَلَكِنْ يَقْبِضُ ٧٠٠٠، ٣١،        | <b>- ۲ 9</b> |
| ٣١  | - إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْتَزِعُ الْعِلْمَ مِنَ النَّاسِ انْتِزَاعًا، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ           | -٣٠          |
| ۹ ٤ | - إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن[عثمان بن عفان]                                                     | ۳۱           |
| ٥٧  | - إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ                   | -41          |
| ۸١  | - أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ، صَلَّى بِالنَّاسِ الصُّبْحَ أَرْبَعًا [الْحَارِثِ بْنِ وَعْلَةَ]           | _~~          |
| ٧٨  | - أن أنس بن مالك كان يصلي خلف الحجاج                                                                         | - ٣ ٤        |
| ٣0  | - إِنَّ أُوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلُ اسْتُشْهِدَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ  | -40          |
| ٦ ٢ | - أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْع وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا، وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا،                  | -٣٦          |
| ١٦  | - إِنَّ حَمْدِي زَيْنٌ، وَإِنَّ ذَمِّي شَيْنٌ[رجل صحابي]                                                     | -47          |
|     | - إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً مجدع الأطراف                                                   |              |
|     | - أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْفَ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ الثَّقَفِي        |              |
|     | إن لله عبادًا يُحيي بِهمُ العباد والبِلادَ وهم أصحاب السنة [اَلفضيل بن عياض]                                 |              |

| ١٤- إنَّ من سعادةِ الحَدَث، والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم [أيوب السختياني]، ٥١                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٤- إن من ضئضئ هذا قوماً يقرؤون القرآن،٩٨                                                                                           |
| ٣٦ – إن من يُفتي في كل ما يستفتونه لمجنون [عبد الله بن مسعود]٣٦                                                                     |
| ٤٤ - إِنْ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ، إِنَّمَّا هُوَ التَّسْبِيحُ ١٧                        |
| ٥٤ - إِنَّا وَاللَّهِ لَا نُولِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ، وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ ٥٥                          |
| <ul> <li>٢٤- إنكم لترون أني لا أُكلِّمُه إلا أُسْمِعُكم، إني أُكلِّمه في السِّر [أسامة بن زيد]، ٩٢</li> </ul>                       |
| ٤٧ – إنما الإمام جُنَّة يُقاتل من ورائه، ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عَلَّى وعدل كان له ٦٩                                         |
| ٨٤ - إنما الطاعة في المعروف٢٤ كا الطاعة في المعروف                                                                                  |
| <ul> <li>٩٤ - إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هِذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ</li> </ul> |
| • ٥ - إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ٦٣  |
| ١٥- إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ١                            |
| ٢٥ – إنها ستكون بعدي أثرةً وأمورٌ تنكرونها                                                                                          |
| ٣٥- إني أُخبَرُ بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي [أيوب السختياني] ٢٥                                                   |
| ٤٥- إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري٧٢                                                                                            |
| ٥٥- أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمّر عليكم عبدٌ ٢٥                                                                       |
| ٥٦- أَوَّلِ عِلْمٍ يُوْفَعُ مِنْ النَّاسِ: الْخُشُوعُ؛ يُوشِكُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَ [أبو الدرداء]، ١١                             |
| ٥٧ - أُوَّلُ مَا يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ الخُشُوعُ١١                                                                                 |
| ٥٨ - إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السنن، أعيتهم [عمر بن الخطاب] ٣١                                                               |
| ٩٥- بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَناً كَقِطَعِ اللَّيْلِ المُظلمِ، يُصبحُ الرَّجلُ مُؤمِناً ١٠٠                                      |
| • ٦٠ - بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ ٢٢                                       |
| ٦١- بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ غريباً، فطوبي للغرباء ٥١                                                                      |

| ۸۱ [علي]                              | ٦٢- بل عجزت ووهنت                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ليلَ وَلاَ حَرَجَليلَ وَلاَ حَرَجَ    | ٣٣- بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَاهِ          |
| لهورنا جسراً إلى جهنم [ابن عمر]٣٨     | ٣٤ - تدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ف                                  |
| وأخذ مالك،فاسمع وأطع، ٦٢              | <ul><li>٦٥ تسمعُ وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك،</li></ul>                        |
| ٩٩                                    | <ul><li>٦٦ تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن</li></ul>               |
| الذي لكم                              | ٦٧- تُؤدُّون الحق الذي عليكم،وتسألون الله                                    |
| ، فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، ١١   | ٦٨- ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا زِيَادُ! إِنْ كُنْتُ لَأَعُدُّكَ مِنْ             |
| ለኣ                                    | ٦٩- ثلاث لا يغِلُّ عليهن قلب مسلم                                            |
| مقاتلُه [مالك] ٣٧                     | ٧٠- جُنة العالم لا أدري، فإذا أغفلها أُصيبت                                  |
| ، ويُصلُّون عليكم وتُصَلُّون ٨٤       | ٧١- خيار أئمتكم الذين تحبّونهم ويحبّونكم                                     |
| ُ وَلاهُ، وعَالمِاً أَو مُتَعَلِّماً٨ | ٧٢ - الدُّنْيا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونَ مَا فِيْهِا إِلَّا ذِكْرَ اللَّهُ ومَا |
| ،، ولكتابه، ولرسوله ۸۸                | ٧٣– الدِّينُ النصيحة قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: للا                        |
| ۲۸، ۲۸                                | ٧٤ - ذاك الله عجلة                                                           |
| ها[أبو بكر بن عياش]، ٥٦               | ٧٥- الذي إذا ذُكِرَتِ الأهواء لم يتعصب لشيء ما                               |
|                                       | ٧٦- الذين يصلحون إذا فسد الناس،                                              |
| ظِلُّهُ: الإِمَامُ العَادِلُ ٥٦       | ٧٧- سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلَّا        |
| ,                                     | ٧٨– سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَا          |
| القائم فيها خير من الماشي ١٠٠         | ٧٩– ستكون فتنّ القاعد فيها خير من القائم، و                                  |
| سألة [الهيثم بن جميل]٣٧               | ٨٠- سمعتُ مالكاً سُئل عن ثمانٍ وأربعين م                                     |
| هد الناس [عروة بن الزبير] ٣٢          | ٨١ - السنن، السنن، فإن السنن قِوام الدين أز                                  |
| سنان، سفهاء الأحلام ٩٩                | ٨٢- سيخرج في آخر الزمان قومٌ أحداث الأ                                       |

| ٨٣ - صَحَّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ: لاَ أَدْرِي نِصْفُ العِلْمِ[ابن عبد البر] ٣٨                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٤ - صحبت ابن عمر أربعة وثلاثين شهراً، فكثيراً ما كان يُسأل[عقبة بن مسلم] ٣٨                                                      |
| ٨٥ - الصَّلاَةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ، فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ، فَأَحْسِنْ [عثمان] ٨١                                  |
| ٨٦ - ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ، وَضَرَبَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ ٨٦                                       |
| ٨٧ - طول القنوت                                                                                                                   |
| ٨٨ - الْعِلْمُ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ، فَمَنْ نَالَ مِنْهُ شِبْرًا شَمَخَ بِأَنْفِهِ، وَظَنَّ أَنَّهُ نَالَهُ.[الشَّعْبِيُّ] ٣٩ - ٨٨ |
| ٨٩- العلم علمان: علم باللسان، وعلم بالقلب، فعلم القلب هو العلم[الحسن] ١٢                                                          |
| • ٩ - على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحبَّ وكره، إلا أن ٦١                                                                   |
| ٩١ - عليك السّمعُ والطّاعةُ في عُسْرِك، ويُسرِك، ومَنشطك ومَكرهك ٦٠، ٧٤                                                           |
| ٩٢ - فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ، وأَنَّ اللَّه ﷺ وَمَلائِكَتَهُ ٨                               |
| ٩٣- فَضْلُ العلمِ خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ العِبَادةِ، وخَيرُ دينِكُم الوَرَعُ٧                                                         |
| ٩٤ - ففيهما فجاهد                                                                                                                 |
| 90- فما أجابني منها إلا في خمس مسائل [من أربعين مسألة] [مالك]٣٧                                                                   |
| ٩٨ الله إن عصيته! أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني ٩٨                                                                            |
| ٩٧ – فواللَّه لأنْ يَهْدِيَ اللَّه بِكَ رَجُلاً واحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ ٩                               |
| ٩٨ القتل القتل ٩٨                                                                                                                 |
| ٩٩ - قدمت على مالكِ بأربعين مسألة، فما أجابني منها إلا [خالد بن خداش] ٣٧                                                          |
| ٠٠٠ – قول الرجل فيما لا يعلم: لا أعلم نصف العلم                                                                                   |
| ۱۰۱ - قوم یستنون بغیر سنتی ویهتدون بغیر هدیی، تعرف منهم وتنکر ۸، ۳۶، ۱۰۱                                                          |
| ٢٠٠ – كان أنس بن مالك ﷺ يصلي خلف الحَجّاج٧٨                                                                                       |

| ٣ • ١ – كان الناس يسألون رسول الله ﷺ عن الخير وكنت أسأله عن الشر.[حذيفة] ٢٠٣، ٣٠ ا                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤ • ١ - كان يُقال: العلماء ثلاثة: عالم بالله يخشى الله ليس بعالم . [سفيان] ١٤، ٣٠،                              |
| ٥٠٠ – كَانُوا يَقُولُونَ: مَوْتُ الْعَالِمِ ثُلْمَةٌ فِي الْإِسْلَامِ، لَا يَسُدُّهَا شَيْءٌ [الحسن البصري]، ٥٣ |
| ١٠٦ كل يؤخذ من قوله ويترك الا صاحب هذا القبر[مالك]، ٣٩                                                          |
| ٠٠٧ – كل يؤخذ من قوله ويرد                                                                                      |
| ١٠٨ – كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. ٥٥ |
| ٩ • ١ – كلنا راد ومُردود عليه                                                                                   |
| ٠١٠ – كُلُّها في النار إلاّ واحدة،                                                                              |
| ١٠١ - لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكة يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به ١٠٢                                       |
| ١١٢ – لا تزال طائفةٌ من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم • ٥                                             |
| ١٠٤ - لا تزال طائفةٌ من أمتي قائمةً بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ٥٠، ١٠٤                                        |
| ١١٤ - لا تكاد ترى أحداً نظر في هذا الرأي إلا وفي قلبه دغل [أحمد بن حنبل]، ٣٢                                    |
| ٥ ١ ١ – لا حَسَدَ إلاَّ في اثْنَتَين: رَجُلُ آتَاهُ اللَّه مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ في الحَقِّ، . ٨  |
| ١١٦- لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ ٦٢                                         |
| ١١٧ – لَا، مَا صَلَّوْاً                                                                                        |
| ١١٨ - لا. ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من وُلاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله، ٨٥                           |
| ١١٩ - لَا يَزَالُ اللهُ عَلَى يَغْرِسُ فِي هَذَا الدِّينِ بِغَرْسٍ، يَسْتَعْمِلُهُمْ فِي طَاعَتِهِ ٤٧           |
| ٠١٠ - لَا يَزَالُ اللَّهُ يَغْرِسُ فِي هَذَا الدِّينِ غَرْسًا يَسْتَعْمِلُهُمْ فِي طَاعَتِهِ ٤٨                 |
| ١٢١ - لا يزال الناس بُخير ما عظَّموا السلطَان والعلماء [سهل بن عبد الله]، ٤، ٤٨، ٩٠                             |
| ١٢٢ – لم يكونوا يسألون عن الإسناد،فلما وقعت الفتنة قالوا:[ابن سيرين]، ٥٢                                        |
| ١٢٣ – لما خلع أهل المدينة يزيدَ بن معاوية جمع ابن عمر حَشَمه ٨٥                                                 |

| ١٢٤ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ١٦                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠٥ - اللهم يا وليّ الإسلام، وأهله، مسِّكْنا بالإسلام، وثبِّتنا عليه، حتى ١٠٥                                        |
| ١٢٦ - اللهُمَّ، مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ ٥٨                   |
| ١٢٧ - لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ٢٠                                               |
| ١٢٨ - لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان . [الفضيل وأحمد] ٩٤، ٩٥                                             |
| ١٢٩ – لو كتبنا عن مالك: لا أدري؛ لملأنا الألواح[ابن وهب]، ٣٨                                                         |
| • ١٣٠ - ما أعلمها أنا، فكيف يعلمونها بي ٢٧٠ - ما أعلمها أنا، فكيف يعلمونها بي                                        |
| ١٣١ – ما أنا عليه وأصحابي،                                                                                           |
| ١٣٢ - مَا زِلْنَا مَعَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ فِي زِيَادَة١٣٢ - مَا زِلْنَا مَعَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ فِي زِيَادَة         |
| ١٣٣ – مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ، وَيَنْصَحُ، ٥٥                        |
| ١٣٤ - مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً، فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ، إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ. ٥٩ |
| ١٣٥ - مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ ٥٩         |
| ١٣٦ – مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ المُسْلِمِينَ، فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لَهُمْ ٥٩                            |
| ١٣٧ – معاذ الله أن يتحدَّث الناس أني أقتل أصحابي إن هذا وأصحابه يقرؤون٩٧                                             |
| ١٣٨ – مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ ٨٣                    |
| ١٣٩ – من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يُبده علانية ولكن يأخذ بيده ٩٢                                                   |
| • ٤ ١ – من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله ٢٠، ٧٤،                                                      |
| ١٤١ – من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة ٩٠                                            |
| ١٤٢ – مَنِ الْتَمَسَ رِضَى اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ ٢٦، ٢٧،                             |
| <b>٩٠</b> من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله                                                                     |
| ٤٤ - مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً٨٠                       |

| ١٤٥ - مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ ٨٣                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٤٦ - من دَعَا إلى هُدًى كان له من الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ من تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذلك من ٩                       |
| ١٤٧ - مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْل أَجْرِ فَاعِلُه٩                                                        |
| ١٤٨ - مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَة ٨٢      |
| ١٤٩ - من سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فيه عِلْمًا سَهَّلَ الله له طَرِيقًا إلى الْجَنَّةِ٧                           |
| • ١٥٠ - مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بَهَا بَعْدَهُ           |
| ١٥١ – من عَلِمَ علماً فليقل به، ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم؛ [عبد الله بن مسعود] ٣٦                               |
| ٢ ٥ ١ – من يُرِدْ اللَّه بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ في الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ                            |
| ١٥٣ - مَوْتُ الْعَالِمِ ثُلْمَةٌ فِي الْإِسْلَامِ، لَا يَسُدُّهَا شَيْءٌ [عبد الله بن مسعود]، ٥٣                   |
| ٤ ٥ ١ - نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا وَبَلَّغَهَا،فَرُبَّ حَامِلِ . ٢٦، ٢٧، ٨٦ |
| ١٥٥ - نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأُ سَمِعَ مَقَالَتِي، فَبَلَّغَهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ، غَيْرُ فَقِيهٍ ٢٦           |
| ١٥٦ - نَضَّرَ اللهُ امْرَأُ سَمِعَ مَقَالَتِي، فَوَعَاهَا، ثُمَّ أَدَّاهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا ٢٦          |
| ١٥٧ – النزاع من القبائل                                                                                            |
| ١٠٤ - نعم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها ٢٤ ، ١٠٤                                                 |
| ١٥ - هَذَا أَوَانُ يُخْتَلَسُ الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ، حَتَّى لَا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ ١١                |
| ١٠٣٠ - هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي                                                                       |
| ١٦١ – وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ ٥٧             |
| ١٠١ – وَجُعِلَ الذُّلُّ والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو ١٠١                                            |
| ١٦٣ – ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا ٢٦                                                 |
| ١٦٤ - ويل للذي يقول لما لا يعلم: إني أعلم [سعيد بن جبير] ٣٦                                                        |

| ١٦٥ – ويلك ومن يعدلُ إذا لم أكن أعدل، لقد خبتَ وخسرتَ إن لم ٩٧                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٦٦ - يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةُ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ ٥٥  |
| ١٦٧ - يا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ عَلِمَ شَيْئاً فَلْيَقُلْ بِهِ، وَمَنْ لَمْ [عبد الله بن مسعود] ٣٦                 |
| ١٦٨ - يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ ٥٥ |
| ١٠٥ ــ يا ولي الإسلام وأهله ثبتني به حتى ألقاك                                                                      |
| ١٠٥ ـ يا ولي الإسلام وأهله مسكِّني به حتى ألقاك                                                                     |
| ١٧١ – يتقارب الزمان، وينقص العمل، ويُلقى الشح، وتظهر الفتن ٩٩                                                       |
| ١٧٢ - يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ ١٤       |
| ١٧٣ – يخرج فيكم قومٌ تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم ٩٨                                                            |
| ١٧٤ - يراد للعلم: الحفظ، والعمل، والاستماع، والإنصات، والنشر. [سفيان] ١٤                                            |
| ١٧٥ - يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَؤُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ ٧٩                      |
| ١٧٦ - يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ، وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي٣                           |
| ١٧٧ - ينبغي للعالم أن يألف فيما أشكل عليه قول: لا أدري [مالك] ٣٦                                                    |
| ١٧٨ - ينبغي للعالم أن يُورِّث جُلساءه قول: لا أدري [عبد الله بن يزيد] ٣٧                                            |
| ١٧٩ - ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة٥٨                                                                              |

# ٣- فهرس الألفاظ الغريبة

| 1 • 7  | ١- الأريكه                                |
|--------|-------------------------------------------|
| 1 • 7  | ٣- ألفين                                  |
| ۲۱     | ٣- تقشعر                                  |
| 11     | ٤- ثكلتك أمك                              |
| ٤٣     |                                           |
| ۸۳     | ٣- جميع                                   |
| ٥١     |                                           |
| ۸۰     | <b></b>                                   |
| 18 (11 |                                           |
| ٣١     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,     |
| 99     | <ul> <li>١١ سفهاء الأحلام</li> </ul>      |
| εγ     |                                           |
| ΑΥ     |                                           |
| ٩٨     |                                           |
| ٦٠     |                                           |
| εγ     |                                           |
| AY     |                                           |
| ٥٢ ٥٠٠ | ۱۸- الغرباء                               |
| ٦٤     | <ul><li>١٩ قلوبهم قلوب الشياطين</li></ul> |
| ١٨     | •                                         |
| ۸۳     | <ul> <li>٢١ - لا حجة له</li> </ul>        |
| AY     |                                           |
| ٩٨     |                                           |
| ٧٠     | •                                         |
| ٦٠     | •                                         |

| ۹ ۹ | من خير قول البرية | - ۲ ٦        |
|-----|-------------------|--------------|
| ۹ ۹ | من قول خير البرية | - <b>Y V</b> |
| ٥١  | النزاع من القبائل | - ۲ ۸        |
| ۸۳  | الهناتالهنات      | <b>- ۲ 9</b> |
| ٦١  | وأثرة عليك        | -*•          |
| ۱۹  | وجل القلب         | -٣1          |
| ۸۳  | يشق عصاكم         | - ٣ ٢        |
| ٨٤  | يصلون عليكم       | -44          |
|     | يمرقون من الدين   |              |

## ٤ - فهرس الأبيات الشعرية

| 44 | -       | إلا خلافاً له حظٌّ مِنَ النَّظَرِ        | ١ - وليس كلُّ خلافٍ جاء مُغتَبراً            |
|----|---------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ٥  | -       | و آفتـــه مـــن الفهـــم الســـقيم       | ٢- وكم من عائبٍ قولاً صحيحاً                 |
| 77 | الشافعي | إلا الحديث وعِلمَ الفقهِ في الدين        | ٣- كلُّ العلوم سوى القرآن مشغلةٌ             |
|    |         | وما سوى ذاك وسواسُ الشياطين              | العلمُ ما كان فيه حدَّثنا                    |
| ١٨ | العراقي | مزيداً على عشرة معاني مرضيَّه            | ٤ - ولفظ القنوت اعدد معانيه                  |
|    |         | إقامتها، إفراده بالعبودية                | دعاءٌ، خشـوعٌ، والعبادة، طاعـة               |
|    |         | كـذا دوام الطاعـة الـرابح القنيـة        | سكوتٌ، صلاة، والقيام، وطوله                  |
| ٣٣ | _       | قَالَ الصَّحَابَةُ لَيْسَ خُلْفٌ فِيهِ   | ٥- الْعِلْمُ قَالَ اللَّه قَالَ رَسُولُهُ    |
|    |         | بَيْنَ النُّصُوصِ وَبَيْنَ رَأْيِ فِقيهِ | مَا الْعِلْمُ نَصْبُكَ لِلْخِلَافِ سَفَاهَةً |

## ٥ - فهرس الموضوعات

| ٣   | المقدمة                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦ ٦ | المبحث الأول: فضل العلم والعلماء                                                                                             |
| ٦   | <ul> <li>١- قال الله تعالى: ﴿ شَهِدَ الله أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ ﴾</li> </ul> |
| ٦   | ٢- وقال تعالى: ﴿ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ﴾                                       |
| ٦   | ٣ - وقال ﷺ: ﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ ﴾                           |
| ٦   | ٤ - وقال ﷺ: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء ﴾                                                          |
| ٦   | <ul> <li>وقال ﷺ: ﴿ يَرْفَعِ اللَّه الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾</li> </ul>            |
| ٦   | <ul> <li>ح وقال تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا  يَعْلَمُونَ إِنَّمَا ﴾</li> </ul>         |
| ٦   | ٧- وعن معاوية ﷺ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: « من يُرِدْ اللَّه بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ في                                       |
| ٧   | <ul> <li>٨- وعن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: « من سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فيه</li> </ul>                             |
| ٧   | <ul> <li>٩- وعن عبدالله بن عمرو بن العاص عن قال:قال النبي إنَّ الله لَا يَقْبِضُ.</li> </ul>                                 |
| ٧   | · ١ - وعن حذيفة بن اليمان ، أن رسول الله ﷺ قال: «فَضْلُ العلم خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ.                                            |
| ٨   | ١١- وعن عبدالله بن مسعود ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ:«لا حَسَدُ إلاَّ في اثْنَتَين َ                                              |
| ٨   | <ul> <li>١٢ - وعن أبي هريرة ، قال: سمعت رسول الله ، وهو يقول: ((الدُّنيا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونَ مَا</li> </ul>               |
| ٨   | ١٣ - وعن أبي أمامة الباهلي الله على قال: قال رسول الله على العَالِم عَلَى العَالِمِ عَلَى العَابِدِ                          |
| ٩   | ١٤ - وعن أبي مسعود الأنصاري ﴿ قال: قال النبي ﷺ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ                                              |
| ٩   | <ul> <li>١٥ - وعن جرير بن عبدالله ها قال: قال النبي إلى: «مَنْ سنَّ في الإسلامُ سُنَّةً</li> </ul>                           |
| ٩   | ١٦- وعن أبي هريرة الله قال: قال النبي الله: «من دَعَا إلى هُدًى كان له من الأُجْرِ.                                          |
| ٩   | ١٧- وعن سهل بن سعد ١٤ قال: قال النبي ﷺ لعلي بن أبي طالب ﷺ: «فوالله                                                           |
| ١   | ١٨ - وعن أبي هريرة ه قال: قال النبي في: «إذا مَاتَ الإنْسانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلَهُ •                                     |
|     |                                                                                                                              |

| - العلماء المخلصون الصادقون هم أخصّ الناس بعد الأنبياء بقول الله على ١٠                                        | - 1 9 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| : خشوع العالِم لله: علم نافع وعمل صالح:                                                                        |       |
| عن جبير بن نفير، عن أبي الدرداء ﷺ قال : «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَشَخَصَ . ١١                          | -1    |
| وعن شداد بن أوس ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: «أَوَّلُ مَا يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ ١١                                   |       |
| وعن زيد بن أرقم ﷺ عن النبي ﷺ أنه قال في دعائه: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ ١٢                              | -٣    |
| ال الإمام ابن رجب عَلَيه: «فالعلم النافع هو ما باشر القلوب، ١٢                                                 | ق     |
| قال الحسن كَلَنْهُ: العلم علمان: علم باللسان، وعلم بالقلب، فعلم القلب ١٢                                       | و     |
| وقد قال اللَّه تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾ ١٣ | - £   |
| وقال اللَّه ﴿ أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتُ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ ﴾ ١٣             |       |
| ووصف اللَّه العلماء من أهل الكتاب قبلنا بالخَشِوع، فقال سبحانه: ﴿قُلْ آَمِنُوا بِهِ أَوْ﴾٣١                    | -٦    |
| : أفضل العلماء العامل بعلمه: الأخشع لله تعالى:                                                                 | ثالثا |
| قال الله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ ﴾ ١٤              | -1    |
| قال أسامة بن زيد ﷺ: سَمِعْتُ النبي ﷺ يَقُولُ: «يُجَاءُ بِالرَّجُل يَوْمَ القِيَامَةِ. ١٤                       | - ٢   |
| قال سفيان عَلَيْهُ: «أجهل الناس من ترك ما يعلم، وأعلم الناس من عمل ١٤                                          | -4    |
| وقال سفيان أيضاً: «يراد للعلم: الحفظ، والعمل، والاستماع ١٤                                                     | - £   |
| وقال سفيان أيضاً عَيْشُهُ: «كان يُقال: العلماء ثلاثة: عالم بالله يخشى الله ١٤                                  | -0    |
| عت شيخنا ابن باز كَنْشُ يقول: «هذه الكلمات ينبغي أن تنقل» ٥٠                                                   | وسه   |
| أ: العلماء العاملون المخلصون المتبعون للنبي على يحبهم الله تعالى: ٥٠                                           | رابع  |
| قَالَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾ ٥٠       | -1    |
| وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا أُحَبُّ عَبْدًا دَعَا ١٥        | - ٢   |
| وهِذا واللَّه هِو المدح الزين، والذم الشين، فعَن البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ، فِي قَوْلِهِ ١٥                     | -4    |
| سأ: مدح الله تعالى الخاشعين القانتين من العلماء ووصفهم بالعلم: ٦٦                                              | خامه  |
| قال الله تعالى: ﴿ أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتُ آَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ ﴾ ١٦                   |       |
| ت عام: كقوله تعالى: ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ ﴾ ١٦                       | قنو   |

| النوع الثاني: وهو الأكثر في القرآن: القنوت الخاص، وهو دوام الطاعة لله. ١٦                                                  | و          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| قنوت في الحِديث يُروَى بمعانٍ متعددةٍ، فيطلق على: الخشِوع، والطاعة ١٨                                                      | وال        |
| دساً: أثنثى الله على من يوجل قلبه من العلماء لذكر الله على من يوجل قلبه من العلماء لذكر الله على على                       | ساا        |
| - قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ ١٩                         | <b>- 1</b> |
| - وقال الله عَلَى عن قول إبراهيم ﷺ: ﴿إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ * قَالُوا لَا تَوْجَلُ ﴾ ١٩                                 |            |
| - وقال اللَّه تعالى: ﴿وَيَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ * الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ ١٩                  |            |
| - وقال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ﴾ ١٩                 |            |
| جل القلب: الوجل: استشعار الخوف،                                                                                            |            |
| ، ابن كثير كَثَلَثُهُ: فرقت: أي: فزعت وخافت ٢٠                                                                             |            |
| ال العلامة السعدي عَلَيْهُ: «أي: خافت ورهبت فأوجبت لهم خشية الله تعالى ٢٠                                                  |            |
| بعاً: وصف الله على العلماء بأن منهم من يقشعر جلده عند قراءة القرآن: ٢٠                                                     |            |
| - قال اللَّه تعالى: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ﴾ . ٢٠ |            |
| ، الراغب الأصفهاني عَنه: «﴿ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ﴾ ٢١                                  |            |
| ال الإمام ابن كثير على: «هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار، المهيمن . ٢١                                                | وقا        |
| ل العلامة السعدي عَنه: ﴿ وَقُشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشُوْنَ رَبِّهُمْ ﴾ لما فيه من ١٠٠٠                        |            |
| ناً: العلماء المخلصون الصادقون: لا يكتمون ما أنزل الله على: ٢٢                                                             | ثام        |
| - قال اللَّه ﷺ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ﴾ ٢٢  | <b>- 1</b> |
| - وقال الله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ﴾ . ٣٣           |            |
| - وقال اللَّه تعالى: ﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ﴾ ٢٤ | -٣         |
| - وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﴿ عَنْ مَا نَا النَّبِيَّ ﴾ قَالَ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، ٢٤                  | - <b>£</b> |
| - وعن جبير بن مُطعم ﷺ قال: قال رسُول الله ﷺ: «نَضَّرَ اللهُ الْمُرَأُ سَمِعَ مَقَالَتِي ٢٥                                 | -0         |
| - وعن جبير بْنِ مُطْعِمْ ﷺ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْخَيْفِ مِنْ مِنْيَ ٢٥                                      |            |
| - وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَالَ:«نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأُ سَمِعَ مَقَالَتِي ٢٦                 | -٧         |
| معاً: العلماء العاملون بعلمهم يُرضونَ الله، ولو سخط الناس: ٢٦                                                              | تاس        |

| المستراك المسترك المسترك المسترك المسترك المسترك المستراك المستراك المستراك المسترك المسترك المسترك المسترك الم      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١- كَتَبَ مُعَاوِيَةُ ﷺ إِلَى عَائِشَةَ أَمِّ المُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ الْكِبِّبِي إِلَيَّ كِتَابًا تُوصِينِي ٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul> <li>٢٦ ولفظ ابن حبان عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَائِشَةَ ﴿ قَالَ ثَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال</li></ul> |
| ٣- وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ، أَنَّهُ ذَكَرَ الْفِتْنَةَ، فَقَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لِيَخْرُجُ مِنْ ٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤ - وقال ابن مفلح يَخْلَئهُ: «وَقَالَ أَحْمَدُ: ثنا أَبُو دَاوُد، ثنا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ. ٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥- وقال ابن بطة يَحَلَثُهُ:حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦- وهذا واللَّهِ هو الذم الشين، فعَن البَرَاءِ بْن عَازِبِ ۞،فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:﴿إِنَّ﴾ ٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عاشراً: العلماء الراسخون المخلصون لا يقولون على الله بغير علم: أسس ٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul> <li>١ قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ﴾ ٢٩</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٢ - وقال الله ﷺ: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِّفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حُرَامٌ ﴾ ٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣- وقال ﷺ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا﴾ ٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤ - وقال الله تبارك وتعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أُنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ ﴾ ٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥- وقال ﷺ: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينَ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ﴾ ٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٦- وعن عبد اللَّهُ بن عمْرو ﴿ عَنْكَ، قال: سمعتُ رسولُ اللَّهَ ﷺ يقول:َ «إِنَّ اللَّهَ لَا ٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الحادي عشر: ذمّ السلفُ للرأي المخالف للدليل، والتحذير منه: ٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul> <li>١- قال عمر بن الخطاب ﷺ: «إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السنن»</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul> <li>٢- وقال عروة بن الزبير ﷺ: «السنن، السنن، فإن السنن قوام الدين أزهد ٣٢</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul> <li>٣٢ جنيف ﷺ: «اتهموا رأيكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ٣٢</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤- وقال الأوزاعي عَلَشْهُ: «إذا أراد الله ﷺ أن يحرم عبده بركة العلم ألقى ٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ه- وقال الإمام أحمد كلله: «لا تكاد ترى أحداً نظر في هذا الرأي إلا وفي ٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣- وما أحسن ما قاله الشافعي كلله:٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧- وما أحسن ما قاله القائل:٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸- ولله در القائل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وقال الحافظ ابن عبد البر عنينة بعد أن ساق آثاراً كثيرة في ذم الرأي ما ملخصه ٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| · •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| وقال جمهور أهل العلم: الرأي المذموم في الآثار المذكورة هو القول في أحكام . ٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| ٣٤    | والحاصل أنه لا يجوز الاعتماد على الرأي، بل يُرجع إلى الكتاب والسنة                                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٤    |                                                                                                                       |
| ٣٤    | ١ - إما أن يكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، والصديقين، والشهداء                                              |
| به ۲۰ | ٣ - وإما أن يكون أول من تسعر به النار، والعياذ بالله تعالى؛ لحديث أبي هُرَيْرَةَ ﷺ                                    |
|       | الثالث عشر: قول العالم الرباني فيما لا يعلم: الله أعلم نصف العَلَّم:                                                  |
| ۳٥    | مما يدل على خشية العالم لله رَجُّك أن يردّ علم ما لا يعلمه إلى الله:                                                  |
|       | <ul> <li>١ - قال عبد الله بن مسعود الله الله عبد الله اله الله الله الله الله الله الله</li></ul>                     |
|       | <ul> <li>٢ - وقال عبد الله بن مسعود الله الله أعلم علماً فليقل به، ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم</li> </ul>            |
|       | <ul> <li>٣- وقال عبد الله بن مسعود ، أيضاً: «إن من يُفتي في كل ما يستفتونه</li> </ul>                                 |
|       | <ul> <li>٤ - وسئل سعيد بن جبير عن شيء فقال: لا أعلم، ثم قال: ويل للذي يقول</li> </ul>                                 |
|       | <ul> <li>٥- وقال مالك: «ينبغي للعالم أن يألف فيما أشكل عليه قول: لا أدري</li> </ul>                                   |
|       | <ul> <li>٦- وقال ابن وهب، وقال له ابن القاسم: ليس بعد أهل المدينة أحد أعلم بالبيوع.</li> </ul>                        |
|       | <ul> <li>٧- وقَالَ مَالِكٌ، كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «إِذَا أَخْطَأَ الْعَالِمُ لَا أَدْرِي أُصِيبَتْ</li> </ul> |
|       | <ul> <li>٨- وعن مالك عنه قال: «جُنة العالم لا أدري، فإذا أغفلها أُصيبت مقاتله».</li> </ul>                            |
|       | <ul> <li>٩ وقال الهيثم بن جميل: سمعتُ مالكاً سُئل عن ثمانٍ وأربعين مسألة</li> </ul>                                   |
|       | • ١ - وقال خالد بن خداش: «قدمت على مالكِ بأربعين مسألة، فما أجابني                                                    |
|       | <ul> <li>١١ - وعن ابن وهب، عن مالك، سمع عبد الله بن يزيد بن هُرْمُز يقول: «ينبغي</li> </ul>                           |
|       |                                                                                                                       |
|       | ۱۳ – وعن عقبة بن مسلم أنه قال: «صحبت ابن عمر أربعة وثلاثين شهراً،                                                     |
| ٣٨    |                                                                                                                       |
| ٣٨    | • ١ - وقال أبو داود: «قول الرجل فيما لا يعلم: ُلا أعلم نصفُ العلم»                                                    |
|       | ١٦ – وقال الإمام مالك عليه: «كلّ يؤخذ من قُوله ويرد»                                                                  |
| ٣٩    | ۱۷ - وقال الإمام مالك كيلة: «كلنا راد ومردود عليه»                                                                    |
| ٣٩    | وهذا كله يؤكد للمفتي، ومعلِّم الناس الخير أهمية قوله: الله أعلم، أو لا أدري                                           |
|       |                                                                                                                       |

| ۳۹  | 1٨- وقال الإمام مالك كلية: «كل يؤخذ من قوله ويترك الا صاحب هذا                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٩  | 9 ا - وقال الماوردي عَلَيْهُ: «قَالَ الشَّعْبِيُّ: الْعِلْمُ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ، فَمَنْ نَالَ مِنْهُ              |
| ٤.  | · ٢ - قلت: وقد كنت أحفظ هذه الحكمة على هذا الترتيب: «العلم ثلاثة أشبار                                             |
| ٤.  | ٢١ - قال الإمام الطحاوي عَلَشه: «فَإِنَّهُ مَا سَلِمَ فِي دِينِهِ إِلَّا مَنْ سَلَّمَ لِلَّهِ عَلَى                |
| ٤١  | ٣٢- قرأتُ كتاب مسائل الإمام أبن باز عَلَيْهُ، جمع الشيخ عبدالله بن مانع                                            |
| ٤١  | <ul> <li>٢٣ قلت: حدثني الدكتور الشيخ عمر بن سعود العيد، قال: حدثه العلامة</li> </ul>                               |
| ٤٢  | الرابع عشر: اعتقاد أهل السنة والجماعة في العلماء:                                                                  |
| ٤٢  | العقيدة لغةً:                                                                                                      |
| ٤٢  | العقيدة اصطلاحًا:                                                                                                  |
| ٤٢. | السنة في اللغة                                                                                                     |
| ٤ ٣ | والسنة في اصطلاح علماء العقيدة الإسلامية:                                                                          |
| ٤٣  | والجماعة في اللغة:                                                                                                 |
| ٤٣  | والجماعة في اصطلاح علماء العقيدة الإسلامية:                                                                        |
| ٤٣  | فعقيدة أهل السنة والجماعة في العلماء على النحو الآتي:                                                              |
| ٤٣  | <ul> <li>١- قال الإمام الطحاوي عَنَهُ: «وَعُلَمَاءُ السَّلَفِ مِنَ السَّابِقِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ</li> </ul>     |
| ٤٤  | ٧- قال ابن أبي العز صَنه في شرحه على الطحاوية: «قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ﴾                                 |
| ٤ ٤ | وَجِمَاعُ ۚ أَعْذَارِ العلماء الْمخالفين لبعض السنن ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ                                            |
| ٤٤  | أَحَدُهَا: عَدَمُ اعْتِقَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَهُ                                                          |
| ٤ ٤ | وَالثَّانِي: عَدَهُ اعْتِقَادِهِ أَنَّهُ أَرَادَ تِلْكَ الْمَسْأَلَةَ بِذَلِكَ الْقَوْلِ                           |
| ٤ ر | وَالثَّالِثُ: اعْتِقَادُهُ أَنَّ ذَلِكَ الْحُكْمَ مَنْسُوخٌ. فَلَهُمُ الْفَضْلُ عَلَيْنَا وَالْمِنَّةُ بِالسَّبْةِ |
| ٥٤  | ٣- قال سماحة الشيخ ابن باز: تعليقاً على كلام الطحاوي والشارح ابن أبي العز                                          |
| ٤٦  | الأمر الأول: إما أن الخبر لم يبلغهم فجهلوه، أو بلغهم من وجهٍ غير صحيح                                              |
| ٤٦  | الأمر الثاني: أن بعضهم قد لا يفهم أن هذه المسألة غير دالة على هذه                                                  |
| ٤٦  | الأمر الثالث: أن يظن، أو يعتقد أنه منسوخ، وأن ما دلَّ عليه النص جاء ما ينسخه.                                      |

| وقد بسط القول في هذا                                |
|-----------------------------------------------------|
| ٤- وقال شيخ الإسلام ابر                             |
| <ul> <li>٥- قال الإمام عبدالعزيز بن</li> </ul>      |
| ٦- وعن أُبِي عِنْبَةَ الْخَوْلَانِيَّ               |
| ٧- ولفظ ابن ماجه عن أُبَعِ                          |
| <ul><li>٨- قال الإمام النووي: «قَالَ</li></ul>      |
| 9- قال شيخ الإسلام ابن                              |
| ١٠ - وقال سهل بن عبد اللَّه                         |
| الخامس عشر: صِفَات علا                              |
| ١-علماء أهل السنة هم                                |
| ٢- العلماء هم أئمة الفر                             |
| ٣- علماء أهل السنة ه                                |
| ٤ - علماء أهل السنة هم                              |
| ٥-العلماء هم القدوة ال                              |
| ٦- علماء أهل السنة ه                                |
| ٧- علماء أهل السنة ه                                |
| ٨- علماء أهل السنة هم                               |
| ٩- علماء أهل السنة ه                                |
| ١٠- علماء أهل السنة                                 |
| ١١- علماء أهل السنة                                 |
| المبحث الثاني: الله عَالَى مالك ا                   |
| الله مالك الملك وحده<br>أولاً: الله مالك الملك وحده |
| ·<br>١- قال الله تعالى:﴿قُلُ اللَّهُ                |
|                                                     |

| ٤ ٥ | <ul> <li>٢- قال العلامة السعدي عَلَيْهِ: «يقول الله لنبيه ﷺ: ﴿قل اللهم مالك الملك﴾ أي:.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٥  | ثانياً: المُلْكُ، والإمارةُ أمانةً عظيمةً، وحِملُ ثقيلٌ، ومهمةً كبرى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥٥  | ١- لا شك أن الولاية مهمة عظيمة وأمانة كبيرة؛ لحديث عَبْدالرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥٦  | ٢- ولهذه الأهمية العظيمة قال أُبِو مُوسَى الأشعري ١٠٠ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيّ ١٠٠٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٦  | ٣- وقال النبي ﷺ لأبي ذَرِّ ﷺ، حين قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٦  | ثالثاً: الإمام العادل يظلُّه الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٦  | ١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ١٠٠٠ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٧  | <ul> <li>٢ وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و سَخْفَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥٧  | ٣- عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيّ ﷺ، في حديثه الطويلِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥٨  | رابعاً: الملك والأمير والوالي مسؤول عن رعيته أمام الله على:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٨  | <ul> <li>١- عن عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ عَلَى اللّهِ عَلْمُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلْمَ عَ</li></ul> |
| ٥٨  | ٢- وعن عائشة ﴿ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُولِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل      |
| ٥٨  | <ul> <li>حن معقل بن يسار ، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ، يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٩  | ٤ - ولفظ البخاري عن معقل بن يسار ، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول: «مَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٩  | ٥- وفي لفظ للبخاري آخر عن مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥٩  | ٦- وفِي لفظ لمسلم عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ عَلَيْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٩  | خامساً: وجوب السمع والطاعة بالمعروف في طاعة الله لولاة الأمر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٩  | من العلماء، والملوك، والولاة، والأمراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٦.  | ١- قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٦.  | <ul> <li>٢- قال شيخ الإسلام ابن تيمية على: «فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | <ul> <li>٣- عن أبي هريرة ﷺ عن النبي ﷺ قال: «من أطاعني فقد أطاع الله</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٦.  | <ul> <li>٤ - وعنه ، قال: قال رسول الله ؛ «عليك السمع والطّاعة في عُسْرِك، ويُسرِك.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٦١  | <ul> <li>٥− وعن أبي ذر ﷺ قال: «إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٦1  | ٦- وعن أم الحصين ﴿ قالت سمعت النبي ١ يخطب في حجة الوداع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| ٧- وعن عبد الله بن عمر ﴿ عَنْ النَّبِي ﴾ أنه قال: «على المرء المسلم السمع ٦١                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨- وعَنْ عَلِيّ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ جَيْشًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَأَوْقَدَ نَارًا ٦١                |
| ٩- وعَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ ٢٢                         |
| · ١ - وفي لفظ آخر لمُسلم عن عُبَادَةَ بن الصامت ﷺ، قَالَ: «بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ٦٢                             |
| <ul> <li>١١ - وعن عبد الله بن مسعود ، قال:قال رسول الله ؛ «إنها ستكون بعدي أثرةً . ٦٢</li> </ul>                       |
| ١٢ - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﴿ فَنَكُ فِي حديثه الطويل يرفعه: «إِنَّهُ لَمْ . ٦٣                               |
| ١٣ – وعن حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ﷺ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا بِشَرٍّ، فَجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ ٦٣ |
| ١٤- وعن حذيفة ﴿ قال: «كان الناس يسألون رسُول اللهَ ﷺ عن الخيرَ ٢٤                                                      |
| • ١ – وعن العرباض بن سارية ﷺ قال: وعظنا رسول الله ﷺ موعظةً وَجِلت منها ٣٥                                              |
| <ul><li>١٦ وقال ابن رجب عَلَثه: «أما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ٥٥</li></ul>                                    |
| ١٧ – وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كيلة: «وقد استفاض وتقرر في غير هذا الموضع . ٦٥                                         |
| ١٨- وقال الإمام الطحاوي عليه: «ونرى الجماعة حقاً، وصُواباً، والفرقة زيعًا ٦٦                                           |
| ١٩ – وقال شارح الطحاوية ابن أبي العز صَنَهُ: «قال اللَّه تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ﴾ ٦٦                    |
| · ٢ - وقال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز كَنْشَهُ: «والمقصود من هذا أن الواجب. ٣٧                                      |
| سادساً: لا تشترط الطاعة بأن يكون الإمام إماماً عاماً للمسلمين:                                                         |
| قال العلامة محمد بن صالح العثيمين كَنَهُ: «ولا يشترط أن يكون إماماً عاماً ٦٨                                           |
| سابعاً: أمر الجهاد موكول إلى إمام المسلمين واجتهاده:                                                                   |
| ١- من طاعة ولي الأمر عدم الجهاد إلا بإذنه؛ لحديث عبد الله بن عمر ﴿ عَسَنُ ٦٩                                           |
| <ul> <li>٢- ولحديث أبي هريرة ١٥ عن النبي ﷺ قال: «إنما الإمام جُنَّة يُقاتل من ورائه ٩٩</li> </ul>                      |
| ٣- ومما يُفَسِّر ذلك قول الإمام ابن قدامة صَنَّة تعالى: «وأمر الجهاد موكول إلى الإمام ٦٩                               |
| ٤- وقال الإمام الخرقي كنش: «وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا ٦٩                                                 |
| <ul> <li>وقال الإمام ابن قدامة عَلَيَّة: «فإذا ثبت هذا فإنهم لا يخرجون إلا بإذن الأمير . ٧٠</li> </ul>                 |
| ٦- وذكر الإمام الخرقي وابن قدامة أيضاً أنه لا يجوز حتى الخروج من العسكر. ٧٠                                            |
| ٧- ولمِا تقدم لا يجوز لأحد من أفراد رعية الإمام المسلم وإن كان عاصياً ٧١                                               |

| <ul> <li>٨- ولا يجوز لأحد من رعية الإمام أن يدعو الناس إلى الجهاد بدون إذن الإمام . ٧١</li> </ul>                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩- ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنله: «والواجب أن يُعتبر في أمور الجهاد ٧١                                             |
| • ١- ومما يؤكد أهمية السمع والطاعة ما حصل للصحابة مع رسول الله ﷺ ٧١                                                       |
| ١١- فحصل بهذا الصلح من المصالح ما الله به عليم، ونزلت سورة الفتح ٧٢                                                       |
| <ul> <li>١٢ - وهذا ببركة طاعة الله ورسوله؛ ولهذا قال سهيل بن حنيف ﷺ: «اتهموا رأيكم ٧٣</li> </ul>                          |
| نامناً: تحريم الخروج على الإمام المسلم:                                                                                   |
| <ul> <li>١- قال الإمام الطحاوي عَلَيَّة: «ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد ﷺ. ٧٣</li> </ul>                              |
| ٣ – وقال الإمامُ الطحاوي عَنَتُهُ أيضاً: « ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا ٧٣                                      |
| ٣- وقال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز كنله تعليقاً على كلام الطحاوي كنله . ٧٣                                             |
| وإذا أتى بالكفر الصريح يُنصح، ويُبيَّن له الحق، ويُحذَّر من الكفر ٧٥                                                      |
| ع – وطاعة ولاة الأمر واجبة: سواء كانوا أبراراً أو فجاراً، والجهاد معهم ٧٦                                                 |
| <ul> <li>وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عَلَشه: «لَا تَجُوزُ مَعْصِيَةُ الْإِمَامِ، بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا. ٧٧</li> </ul> |
| ٦- وقال الطَّحاوي صَلَّىٰ: «وَنَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرِّ وَفَاجِرٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ ٧٧                    |
| ٧- وقال الإمام ابن باز صَلَهُ في تعليقه على شرح العَقيدُة الطحاُوية: «الوَاجب ٧٧                                          |
| ٨- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية صَلَمْهُ في مُكمّلات العقيدة من مكارم الأخلاق ٧٧                                            |
| ٩- وقال الْإِمام ابن بَاز صَلَة تعليقاً على كلام شيخ الإسلام هذا: «هذه الكلمات٧٨                                          |
| • ١- قال الإمام ابن أبي العز الحنفي كلله في شرَّحه للعقيدة الطحاوية ٧٨                                                    |
| ١١- وَفِي البخاري أيضاً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يُصَلُّونَ لَكُمْ ٧٩                      |
| ١٢ – وقاُل شارح الطحاوية ابنَ أبي العز صَلَتُه: «اعْلَمْ، رَحِمَكَ اللَّهُ وَإِيَّانَا ٧٩                                 |
| ١٣ – وقال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﷺ: «هذا إخبار عن الواقع ٨٠                                                 |
| ١٤- وعَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ وَعْلَةَ: أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ ٨١                      |
| ١٥- وفي صحيحَ البخَاري عَنْ غُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيّ بْنِ خِيَارٍ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ ٨١                  |
| ١٦ – وَالْفَاسِقُ وَالْمُبْتَدِعُ صَلَاتُه فِي نَفْسِهَا صَحِيحَةً، فَإِذَا صلَّى الْمَأْمُومُ خَلْفَه لَمْ تَبْطُلْ . ٨٢ |
| ١٧- وعن أبي هريرة ﷺ عن النبي ﷺ قال: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ ٨٢                               |

| ١٨- وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هِنْ أَنَّ النَّبِيَّ عَلىهُ، قَالَ: «أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلاَثَةٌ ٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>١٩ وعن ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَبَّاسٍ ﴿ عَنْ النَّبِي ﴾ قَالَ: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ … ٨٢</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| · ٢ - وعن عبد الله بن عمر هِ عَنَى قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ خَلَعَ يَدًا ٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٢١ - وعن عَرْفَجَةَ ١٠ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ . ٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٢٢- وفي لِفظ آخر لمسلم عَنْ عَرْفَجَةَ ﷺ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ:٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٢٣ - وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا بُويعَ لِخَلِيفَتَيْنِ . ٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٢٤ - وسَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا نِبِيَّ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ ٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul> <li>ح ح وعن أم سلمة بين أن رسول الله على قال: «سَتَكُونُ أُمَراءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ ٨٣</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٢٦- وفي لفظ آخر لمسلم عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ فَكَ النَّبِي  النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي اللَّهُ قَالَ. ٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٢٧- وعن عوف بن مالك ﷺ عن رسول الله ﷺ قال:َ «خيار أئمتكُم الذين ٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٢٨- وعن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيدَ بن معاوية جمع ابن عمر حَشَمه . ٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| قال ابن حجر كِلللهُ: «وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام ٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ناسعاً: وجوب النَّصيحة بالحكمة، والموعظة الحسنة لولاة أمر المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul> <li>١- ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «نضّر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها ٨٦</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٢- قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث ٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وما أمر الله به ورسوله ٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ع - وعن تميم الداري ﷺ أن النبي ﷺ قال: «الدِّينُ النصيحة» قلنا: لمن يا رسول الله؟ ٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul> <li>٤ - وعن تميم الداري ها أن النبي ها قال: «الدِّينُ النصيحة» قلنا: لمن يا رسول الله؟ ٨٨</li> <li>٥ - قال ابن رجب عنه: «أما النصيحة لأئمة المسلمين: فحبُّ صلاحهم ورُشدهم. ٨٨</li> <li>٣ - وقال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي عنه: «وأما النصيحة لأئمة ٨٩</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |
| <ul> <li>٤ - وعن تميم الداري ، أن النبي ، قال: «الدِّينُ النصيحة» قلنا: لمن يا رسول الله؟ ٨٨</li> <li>٥ - قال ابن رجب عنه: «أما النصيحة لأئمة المسلمين: فحبُّ صلاحهم ورُشدهم. ٨٨</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul> <li>٤ - وعن تميم الداري ها أن النبي ها قال: «الدِّينُ النصيحة» قلنا: لمن يا رسول الله؟ ٨٨</li> <li>٥ - قال ابن رجب عنه: «أما النصيحة لأئمة المسلمين: فحبُّ صلاحهم ورُشدهم. ٨٨</li> <li>٣ - وقال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي عنه: «وأما النصيحة لأئمة ٨٩</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |
| <ul> <li>عن تميم الداري أن النبي أن النبي أن النبي أن النبي أن النصيحة النبي النصيحة النبي النصيحة الأئمة المسلمين: فحبُ صلاحهم ورُشدهم. ٨٨</li> <li>قال ابن رجب على «أما النصيحة لأئمة المسلمين: فحبُ صلاحهم ورُشدهم. ٨٨</li> <li>وقال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي على «وأما النصيحة لأئمة ٩٨</li> <li>عاشراً: من أهان السلطان المسلم المقسط العادل أهانه الله تعالى:</li></ul>                                                                                           |
| <ul> <li>٤- وعن تميم الداري أن النبي أن أما النبيعة الأئمة المسلمين: فحبُ صلاحهم ورُشدهم. ٨٨</li> <li>٣- وقال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي كالله: «وأما النبيعة الأئمة ٩٨ عاشراً: من أهان السلطان المسلم المقسط العادل أهانه الله تعالى: ٩٨</li> <li>١- عن زياد بن كُسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر ٩٨</li> </ul> |

| 91  | الحادي عشر: درجات إنكار المنكر:                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۹١  | إنكار المنكر مشروط بأن لا يحصل منكر أنكر؛ لأن إنكار المنكر له أربع درجات                          |
| ۹١  | الأولى: أن يزول، ويخلفه ضده                                                                       |
| ۹١  | الثانية: أن يقل، وإن لم يزل بجملته                                                                |
| ۹١  | الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله                                                                      |
| ۹١  | الرابعة: أن يخلفه شر منه                                                                          |
| ۹١  | فالدرجتان الأولَيَان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرّمة                              |
| ۹ ۱ | الثاني عشر: النصيحة لولاة الأمر تكون سرّاً بين الناصح وبينهم:                                     |
| ۹ ۱ | ١- على من رأى من ولاة الأمور ما لا يحل، أن ينبههم سرّاً لا علناً                                  |
| ۹ ۲ | ٧- وعن عياض بن غنم أنه قال لهشام بن حكيم ﴿ الله الله الله الله الله الله الله ال                  |
| ۹ ۲ | ٣- قيل لأسامة بن زيد هِيَنْك: لو أتيت فلاناً                                                      |
| ۹۳  | وقال النووي عَيْنَهُ على قول أسامة: «دون أن أفتتح أمراً لا أحب أن أكون أول من فتحه …              |
| ۹۳  | ٤- ولا شك أن الإنكار على ولي أمر المسلمين جهاراً أمام الرعية، ويحضرتهم يسبّب.                     |
| ٩٣  | <ul> <li>قال سماحة العلامة الإمام المحقق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عَلَمْ</li> </ul>    |
| ۹ ٤ | الثالث عشر: الدعاء لولاة الأمر من المسلمين:                                                       |
| ۹ ٤ | من حقوق السلطان على رعيته الدعاء له:                                                              |
| ۹ ٤ | ١- كان السلف الصالح: كالفضيل بن عياض، والإمام أحمد بن حنبل                                        |
| ۹ ٤ | <ul> <li>٢- يُذكر عن عثمان بن عفان ، أنه قال: «إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن</li> </ul> |
| 90  | ٣- قال الإمام الحسن بن علي البربهاري كَلَشْهُ: «إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان.                  |
| ه ۹ | ٤- وقال الفضيل بن عياض: «لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا للسلطان                             |
| ه ۹ | <ul> <li>٥- تكون النصيحة والدعاء للعلماء إذا حصل منهم قصور أو نسيان</li> </ul>                    |
| ۹٦  | الرابع عشر: الخارجون على أئمة المسلمين وصفاتهم                                                    |
| ۹٦  | الخارجون على الإمام المسلم أربعة أصناف:                                                           |
| ۹ ٦ | الصنف الأول: قوم امتنعوا عن طاعة الإمام، وخرجوا عن قبضته                                          |

| الصنف الثاني: قوم لهم تأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم ٩٦                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصنف الثالث: قوم من أهل الإسلام يخرجون عن قبضة الإمام ٩٦                                               |
| الصنف الرابع: الخوارج الذين يكفّرون بالذنب، ويكفّرون عثمان، وعليّاً ٩٧                                  |
| ١- أن رجلاً منهم قال للنبي ﷺ وهو يقسم غنيمةً بالجعرانه -: يا محمد اعدل ٩٧                               |
| ٣- وكان النبي ﷺ يقسم ذُّهباً، فجاء إليه رجل فقال: اتقِّ الله يا محمد ٩٨                                 |
| ٣- وعن أبي سعيد الخدري ﷺ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يخرج فيكم ٩٨                                       |
| ع – وقال علي بن أبي طالب ﷺ: سمعت رسول اللهﷺ يقول: «سيخرِج في آخر الزمان ٩٩                              |
| لخامس عشر: الاُعتصام بالكتاب والسنة وخاصة أيام الفتن: ٩٩                                                |
| جب على المسلم أن يعتصم بالكتاب والسنة، والالتفاف حول العلماء، وولاة الأمر . ٩٩                          |
| ١ – وحذَّر النبي ﷺ من الفتن واستعاذ منها، وأمر بلزوم جماعة المسلمين ٩٩                                  |
| <ul> <li>٢- وعن أبي هريرة ، عن النبي ، قال: «يتقارب الزمان، وينقص العمل ٩٩</li> </ul>                   |
| ٣- وقد بيّن النبي ﷺ أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشرّ منه                                            |
| ٤ – وحث النبي ﷺ على الأعمال الصالحة قبل الانشغال عنها بما يحدث من الفتن. • • ١                          |
| <ul> <li>وعن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم ١٠٠</li> </ul>      |
| لسادس عشر: المخرج من جميع الفتن المضلة:                                                                 |
| ١- التمسك والاعتصام بالكتاب والسنة، ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم ١٠١                                    |
| ٣- قال الله ﷺ: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا ﴾، . ١٠١ |
| ٣- وقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾ ١٠١                         |
| ٤- وقال تعالى فيمن يخالف أمر النبي ﷺ: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾. ١٠١          |
| <ul> <li>٥- وثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «وَجُعِلَ الذُّلُّ والصّغار على من خالف أمري. ١٠١</li> </ul>       |
| <ul> <li>٣- وجاء في السنن والمسانيد ما أثر عن النبي ﷺ أنه قال: «لا ألفين أحدكم متكئاً. ١٠٢.</li> </ul>  |
| ٧- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عَلَيه: «فعلى كل مؤمن أن لا يتكلم في شيء. ١٠٢                             |
| <ul> <li>٨- ولا شك أن الاختلاف يسبب الشرور الكثيرة، والفرقة، والعذاب ١٠٣</li> </ul>                     |
| 9- وقد بيّن النبي ﷺ بقوله: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ١٠٣                                      |

| ١٠٣   | • ١- وعن حذيفة ﷺ قال: «كان الناس يسألون رسول الله ﷺ عن الخير                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۱ ، ٤ | فال الإمام النووي كلف: «وفي حديث حذيفة هذا: لزوم جماعة المسلمين، وإمامهم.     |
| ۱ ، ٤ | ١١- ولا شك أن أمة محمد ﷺ لا تزال فيهم طائفة على الحق منصورة                   |
| ١.٥   | للهم يا وليّ الإسلام، وأهله، مسِّكْنا بالإسلام، وثبِّتنا عليه، حتى نلقاك عليه |
| ١٠٧   | لفهارس العامة                                                                 |
| ۱۰۸   | ١ - فهرس الآيات القرآنية                                                      |
| ۱۱۲   | ٢- فهرس الأحاديث النبوية                                                      |
| ۱۲۱   | ٣- فهرس الألفاظ الغريبة                                                       |
| ۱۲۳   | ٤- فهرس الأبيات الشعرية                                                       |
| ۱۲۶   | ٥ – فه سالمه ضوعات                                                            |

#### كتب للمؤلف

```
العسروة السوثقى فسي ضسوء الكتساب والمسنة
بيسان عقيدة اهسل المسنة والجماعية ولسزوم اتباعها
                                                                 ن احک
                                                    ــة فــــــى الـــ
                                 دعوة ال
                                                                                  ٢٢- الحكم
         ٦٣ - مواقف النبسي ﷺ فسي الصدعوة السبي الله تع
٢٤ - مواقف الصحابة ﴿ فسي الصدعوة السبي الله تع
                                                                                                                                                            سدة الواس
                                                                                                        شرح اسماء الله الحسنى في ضوء الكتباب والمسنة
                                                                                                                                                                                                     - 4

    ٦٥ مواقف التابعين واتباعهم في الدعوة إلى الله تعالى

                                                                                                         التمر المجتنى: مختصر شرح اسماء الله الحسنى
                                                                                                                                                                                                     -0
                                                                                                                                                                     وز العظ
                                                                                                                       سران المب
    ٣٦ - مواقف العلماء عبسر العصور في السدعوة إلى الله تعسا
                                                                                                                                                يم والخس
                                                                                                                                                                                                     - 1
                                                                                                                   ٧٦٧ مفهوم الحكمة ف
                                                                                                                                                                                                     -٧
٨٧ - كيفيسة دعدوة الملحدين إلى الله تعالى في ضدوء الكتاب والسنة
                                                                                                         نورالتوحيد وظلمات الشرك في ضوء الكتاب والسنة
                                                                                                                                                                                                     - ^
٩ ٦ - كيفية دعوة الوثنيين إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة
                                                                                                        نسور الإخسلاص وظلمسات إرادة السدنيا بعمسل الأخسرة

    ١ - نور الإسلام وظلمات الكفر في ضوء الكتاب والسنة

    ٧ - كيفية دعوة أهل الكتاب إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة

                                                                                                        1 1 - نور الإيمان وظلمات النفاق في ضوء الكتاب والسنة
٧١ - كيفيــة دعــوة عصــاة المسلمين إلــى الله تعــلى فــي ضــوء الكتــاب والســنة

    ٧٧ - مَقُومَاتُ الداعِيةَ النَّاجِح في ضَوْء الكتَاب والسَّنة 
    ٧٧ - فق له الدعوة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله (٧١)

                                                                                                        نور السنة وظلمات البدعة في ضوء الكتاب والسنة
                                                                                                                                                                                                   -14
                                                                                                         ١٣- نـور الشيب وحكم تغييره في ضوء الكتاب والسنة
٧٤ - العلاقة المثلى بين العلماء ووسائل الاتصال الحديثة
                                                                                                         ١٤ - ندور الهدى وظلمات الضلال في ضوء الكتباب والسنة
                                                                                                         ية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال
٧٥ - السنكر والسدعاء والعسلاج بسالرقي مسن الكتساب والمسنة (٤/١)
                                                                                                                                                                                              01-10
              ام بالكت
                                                                                                                      اب والس
        ن انكسار الكتساب والس
                                                                                                         ١٧ - تبريد حسرارة المصيبة في ضوء الكتاب والمسنة
                                                                                                         ١٨ - عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة (٢/١)
        ٧٨ ورد الصباح والمساء في ضوء الكتاب والس
                                                                                                         طهـــور المسلم فـــي ضــوء الكتــاب والسـنة
منزلـة الصلاة في الإسلام في ضـوء الكتـاب والسنة
            ن الكتاب والس
                                                                                                                                                                                                   -19

    ٨- شسروط الدعاء وموانع الإجابة في ضوء الكتباب والم

                                                                                                                  ٨١ - تصحيح شرح حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة
                                                                                                                                وء الكت
          رح الدعاء من الكتاب والس
                                                                                                                                                      ــي ظ
        ٨٣- الخلصق الحسسن فسي ضسوء الكتساب والس
                                                                                                         ي ضوء الكتاب والسنة
                                                                                                                                                              سروط الصلاة ف
٨٤ - عظمــة القــرآن الكــريم وتعظيمــه وأثــره فــي النفــوس
                                                                                                        $ ٢ - قرة عيون المصلين ببيان صفة صلاة المحسنين في ضوء الكتاب والسنة
         ٨٥ - صلة الأرحام في ضوء الكتاب والس
                                                                                                        ٧٥ - أركان الصلاة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة
                                       ي ضـــــ
                                                                                      - トハヿ
                                                       ر الوالسدين فس
                                                                                                        الخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة
                                                                                                                                                                                                   - 77
        ۸۷ - مسلامة الصدر في ضوء الكتساب والمساد في ضوء الكتساب والمساد ومجالات في ضوء الكتساب والمساد في ضوء المساد في ضوء الكتساب والمساد و
                                                                                                        ٧٧ - سجود السهو: مشروعيته ومواضعه وأسبابه في ضوء الكتاب والمسنة
                                                                                                        ٨٧ - صـلاة التطـوع: مفهـوم وفضـائل وأقسـام وأنـواع فـي ضـوء الكتـاب والمسنة

    ٢٩ - قيام الليل: فضله وأدابه في ضوء الكتاب والمسنة
    ٣٠ - صلاة الجماعة: مفهوم، وفضائ، وأحكام، وفوائد، وأداب

٨٩ - نسور التقسوى وظلمسات المعاصسي فسي ضسوء الكتساب والمسنة
• ٩ - أفسات اللسسان فسي ضوء الكتساب والسسنة
                                                                                                         اجد، مفهوم، وفض الله واحكام، وحقوق، واداب
                                                                  ٩١ - الغفلة:خطرها،واسم
                                                                                                                                                                                              ١٣- الم
٩٢ - إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب في ضوء الكتاب والسنة
                                                                                                         ٣٢ - الإمامة في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة
                                                                                                                 ٩٣- الهددي النبوي في تربيدة الاولاد
ع ٩ - الاختلاط بين الرجال والنساء في ضوء الكتاب والسنة
                                                                                                                                                                                                    -4 5
                                                                                                         رم مدسب والمسنة
مرم سجمعه في ضوع الكتاب والمسنة
بلاة العردين في ضوع الكتاب
بلاة العردين في ضوع الكتاب
                              ول ﷺ لامت
                                                                           ٥٩ - وداع الرس
                                                                                                                                                                                                   -40
٩٦- رحمة للعالمين محمد رسول الله سيد الناس الله
                                                                                                                                                              للاة الجمعية ف
                                                                                                                                                                                              - T7
                                                                                                                سي مصور التنساب والمس
دين فسي ضوء الكتساب والمس
وف فسي ضوء الكتساب والمس
                                                                ٩٧ - مواقـف لا تنسـ
          ى مسن سسيرة والسدتي رحمه
٩٨ - أبراج الزجاج في سيرة الحجاج تاليف عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله (تحقيق)
                                                                                                                                                                                                   -47
٩٩ - الجنبة والنسار: تساليف عبد السرحين بسن سسعيد رحمه الله (تحقيسق)
                                                                                                                   ٣٩ صلة الاستسقاء في ضوء الكتاب والس

    ١ • ١ غـزوة فـتح مكـة: تـاليف عبد السرحمن بن سعد رحمـه الله (تحقيـق)

    ٤ - أحكام الجنائز في ضوء الكتاب والسائر

١ • ١ سيرة الشاب الصالح عبد السرحمن بن سعيد بن على رحمه الله
                                                                                                         1 ٤ - شواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين في ضوء الكتب والسنة
                                                   وع رســـــ
                                       الله الش
                                                                                                                                         لاة المسؤمن فسي ضسوء الكت
                                                                                                                                                                                                   - 2 4
                                                                                   ۲ ۰ ۱ مجم
                                                                                                                          اب والس
                                                                                                        # 2 - منزلــة الزكــاة فــي الإســلام فــي ضــوء الكتــاب والســنة
2 2 - زكــاة بهيمــة الانعــام فـــي ضــوء الكتــاب والمـــنة

    ٣ • ١ مجم وع الخط ب المنبري ق (تحت الطب
    ١ • ١ الغناء والمعازف في ضوء الكتاب والسنة وأشار الصد

٥ . ١ مكفرات المنتوب والخطايا وأسباب المغفرة من الكتاب والسنة
                                                                                                        ٥٤ - زكاة الخارج من الأرض في ضوء الكتاب والسنة
٢ . ١ سوالات ابسن وهف لشسيخ الإسسلام المجسدد عبسالعزيز بسن بساز
                                                                                                         ٢٤ - زكاة الأنمان: الذهب والفضاة في ضوء الكتاب والسنة
     عزاء في ضوء المناه العظهاد في ضوء الكتاب والمناه العظهاد والمناه العظهاد والمناه والمناه والمناه والساء والمناه والساء والمناه والمنا
                                                                                                         ٤٧ - زكاة عروض التجارة في ضوء الكتاب والسنة
                                                     ـــعزاء فــــــي ضـــــــداد فــــــــي ضــــــد
                                                                                                                  ٨٤ - زكاة الفطر في ضوء الكتاب والس
                                                                                  ----
                                                                                           1 . 1
                                                                               ٩ ١ الطاغـــ
                                                                                                               سارف الزكساة فسي الإمتسلام فسي خسوء الكتساب والمد
                                                                                                                                                                                                   - 49
                                                                                                                   وء الكتساب والس
• ١ ١ العادات والاعسراف القبليسة المخالفة للشريعسة الإسلامية
                                                                                                                                                             دقة التطوع ف
                                                                                                                                                  ے ضہ
                                                                                                                                                                                                   -0.
                                                                                                         ١ ٥ - الزكاة في الإسكام في ضوء الكتاب والسنة
١ ١ ١ البراهين الجنيسة في إبطار العادات القبليسة الجاهيسة المخلفة للتسريعة الإسلامية
١١٢ الجيرة بسين المشروع والممنسوع فسي ضوء الكتساب والمسنة
                                                                                                             ٢ ٥ - فضائل الصيام وقيام رمضان في الكتاب والس
٣ ١ ١ الإفهام شرح ابسن بسارً لعمدة الأحكسام لعبدالغي العقدسي (تحقيسق)
                                                                                                                  ٣٥- الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والم
                                                                                                        $ ٥ - العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة
١١٤ عمدة الأحكام للإمام عبدالغني المقدسي (تحقيق)
                                                                                                                     ٥٥ - مرشد المعتمر والحساج والزان
١١٥ الشرح المعتساز في شسرح شسروط الصلاة البس بساز (تحقيق)
١١١ أسروط الصلاة وأركلها وواجباتها للإصام محمد بن عبد الوهاب (تحقيق)
                                                                                                                   ٥٦ - رمسي الجمسرات فسي ضسوء الكتساب والم
                                                                                                                   ك الحرج والعمرة في الإس
١١٧ الفضل الكبير في الصلاة على البشير الندير ﷺ
                                                                                                                                                                                                   -07
                                                                                                         ٥٨ - الجهدد في سبيل الله: فضله، وأسباب النصر على الأعداء
١١٨ الطماء والملوك والأمراء في عقيدة أهل السنة والجماعة

    ٥٩ - المفاهيم الصحيحة للجهاد في ضوء الكتاب والسنة
    ٢ - الربا: أضراره وأشاره في ضوء الكتاب والسنة

           ١١٩ أتحسف المسلم بشرح حصسن المسل
```

### كتب (مترجمة ) للمؤلف

|                                                                                                                                                                        | * أولاً: حصن المسلم باللغات الآتية                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3° 10 1 *****                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |
| ٢٥ - صلاة التطوع في ضوء الكتب والسنة                                                                                                                                   |                                                                                                                              |
| ∨ ٥ − نور التقوى وظلمات المعاصى (دار المسلام)<br>٥ − نور الامسلام وظلمات الكفر (دار المسلام)                                                                           |                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                        | 7 7 11 7 11 1                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                        | 7 117. 2 11. 11                                                                                                              |
| - ٢ - النور والظلمات في الكتاب والسنة (دار المسلام) - ٢ - قضية التكفير بين أهل المنة وفرق الضلال (دار المسلام)                                                         |                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                        | 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1                                                                                                          |
| ۲۲ - نــور الهــدى وظلم ك الضائل (دار المسلام)<br>۲۳ - نــور الشيب وحكم تغييره (دار المسلام)                                                                           | ٧-         حص         ن المسلم باللغ         السواحلية           ٨-         حص         ن المسلم باللغ         التركيب        |
| 2 ml 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                                                                                                                            | ٩- حصن المسلم باللغة الهوساوية                                                                                               |
| اع ۲- رحم العقيدة الواسطية (دار الساح) من - المساح) من - المساح العقيدة الواسطية (موقع دار الإساح)                                                                     | ا ١٠ حص ن المسلم باللغة القارسية                                                                                             |
| ٢ ٢ - وداع الرسول صلى الله عليه وسلم (موقع دار الإسلام)                                                                                                                | ر ا - حصن المسلم باللغة الماليبارية                                                                                          |
| العمرة والحج والزيارة (موقع دار الإسالم)                                                                                                                               | ١٧ - حصين المسيلم باللغية التأميليية                                                                                         |
| (2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1                                                                                                                               | ١٣ - حص ن المسلم باللغة أاليوريا                                                                                             |
| * ثالثاً: كتب مترجمة للغات الأخرى                                                                                                                                      | ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                      |
|                                                                                                                                                                        | ١٥ - حصن المسلم باللغة اللوغندية                                                                                             |
|                                                                                                                                                                        | ١٦ - حص ن المس لم باللغ له الهنديلة                                                                                          |
| <u> </u>                                                                                                                                                               | ١٧ - حص ن المسلم باللغة الصينية                                                                                              |
| <u> ٢٩ - الدعاء من الكتب والسنة (باللغة الفارسية)</u>                                                                                                                  | ١٨ - حص ن المسلم باللغة الشيش أنية                                                                                           |
| · ٧- بيان عقيدة أهل السنة والجماعة (باللغة الإندونيسية)                                                                                                                | ١٩ - حص ن المس لم باللغ ة الروس ية                                                                                           |
| ٧١ - نور السنة وظلمت البدعة في ضوء الكتاب والسنة باللغة المليبارية                                                                                                     | ٠٠- حصن المسلم باللغة الألبانية                                                                                              |
| <u>٧٧ - الدعاء من الكتاب والسنة (باللغة اللوغندية)</u>                                                                                                                 | ٧١ - حصن المسلم باللغة اليوسنية                                                                                              |
| ٧٧ - صلاة المريض (باللغة التاميلية دار السلام)                                                                                                                         | ٧٧ - حصن المسلم باللغة الألمانية                                                                                             |
| ع ٧- رحمة للعالمين (باللغة الإنجليزية دار المسلام)                                                                                                                     | ٧٣ - حص ن المسلم باللغة الاستبانية                                                                                           |
| <u>٥٧- الدعاء من الكتاب والسنة (باللغة الإنجليزية- دار السلام)</u>                                                                                                     | ٧٤ - حصن المسلم باللغة القلبينية (مرناق)                                                                                     |
| 7 \-   صلاة الجماعة (بالغة النغائية مكتب الجائية بالروضة)                                                                                                              | ٥٧- حصن المسلم باللغة الفلبينية (تجالوج)                                                                                     |
| ٧٧ - رحمة للعلمين بالغة البنغلية (موقع دار الإسلام بجليات الربوة)                                                                                                      | ٧٦ - حصن المسلم باللغيّة الصومالية                                                                                           |
| ۸۷ -   نور السنة وظلمات الدعة بنغلي (موقع دار الإسلام بجاليات الربوة)                                                                                                  | ٧٧ - حصن المسلم باللغة الطاجكية                                                                                              |
| <ul> <li>٩ ٧ − نور الإيمان وظلمات اللفاق يوسني (موقع نار الإسلام بجليات الريوة)</li> <li>٨ − الدعاء من اكتاب والسنة شيشالي (موقع نار الإسلام بجليات الريوة)</li> </ul> | ٨٧ - حصن المسلم باللغة الأثريكة                                                                                              |
| <ul> <li>٨ - الذعاء من فكتاب والسنة، شيشالي (موقع نفر الإسلام بجليات أفريوه)</li> <li>١ ٨ - الاعتصام بلكتاب والسنة، إسبائي (موقع نفر الإسلام بجليات أفريوه)</li> </ul> | · ٢٩ حص ن المسلم باللغة الياباتية                                                                                            |
| المرابع المرابع المسلاة في الإسلام فرسى (موقع دار الإسلام بجانيات الربوة)                                                                                              | ٣٠ حص ن المسلم باللغة النيبالية                                                                                              |
| ٨ - شرح أسماء الله المسنى فارسى (موقع دار الإسلام بجاليات الريوة)                                                                                                      | ٣١ حص ن المسلم باللغة ألأنك و                                                                                                |
| ا ٤ ٨ - صلاة المسافر فرسني (موقع دار الإسادم بجليات الريوة)                                                                                                            | ٣٧ - حصن المسلم بالغة التلغو (جليات الجهراء بلكويت)                                                                          |
| ٥ ٨ - العلاج بالرقى فارسى (موقع دار الأسلام بَجْلَيات الريوة)                                                                                                          | ٣٣ – حصــن المســلم بالغــة الهواتـــديــة (تحــت الطبِـع)                                                                   |
| ٨٦ - نور التوحيد وظلمت الشرك كردي (موقع دار الاسلام بجليف الربوة)                                                                                                      | <ul> <li>٣٤ حصن المسلم باللغة الشركسية (موقع دار الإسلام بجليات الربوة)</li> </ul>                                           |
| ٧ ٨ - نور السنة وظلمات البدعة كردي (موقع دار الأسلام بجاليات الربوة)                                                                                                   | وس - حسن المسلم. قرغيزي (موقع دار الإسلام بجليت الريوة)                                                                      |
| ٨ ٨ – نور الإخلاص. كردي (موقع دفر الإسلام بجليت الريسوة)                                                                                                               | ٣٦ - حصن المسلم باللغة الرومانية (موقع نار الإسلام بجاليات الريوة)                                                           |
| ٩ ٨ - العلاج بالرقى كردى (موقع دار الإسلام بجائيات الربوة)                                                                                                             | ٣٧ - حصن المسلم بالغة الفيتنامية (موقع دار الإسلام بجليات الربوة)                                                            |
| ، ٩ - مرشد الماج والمعمر روملي (موقع نز الإسلام بجليات الربوة)                                                                                                         | ٣٨ - حصن المسلم بالغبة السنهانية (مكتب الجليات بالريوة)                                                                      |
| ١ ٩ - الحج والعمرة تركي (موقع دار الاسلام بجائيات الريبوة)                                                                                                             | ٣٩ حصن المسلم، ملاوو (موقع دار الإسلام)                                                                                      |
| ا ٢ ٩ - فضائل الصيام وفي ام رمضان فيتنامي (موقع دار الإسالم)                                                                                                           | . ٤ - حصن المسلم، سندى (موقع دار الإسلام)                                                                                    |
| ٣ ٩ - النكر والدعاء والعلاج بالرقى بوريا (موقع دار الإسلام)                                                                                                            | 1 3 - شرح حصن المسلم، أوزيكى (موقع دار الإسلام)                                                                              |
| ع ٩ - صلاة النطوع صبيني (موقع أدار الإسكام بجاليات الريوة)                                                                                                             | ٢٤ - حصن المسلم باللغة (أيغ ورى) (موقع دار الإسلام)                                                                          |
| و 9 - منزلة الصلاة في الإسلام صيني (موقع دار الإسلام)                                                                                                                  | ٣٤ - حصن المسلم بالغية (خميري) (موقع دار الإسلام)                                                                            |
| ٦ ٩ - ورد الصباح والمساء باللغة الإنجليزية (دار السلام)                                                                                                                | ع ٤ - حصن المسلم باللغة الأورومو الأثيوبية (مكتب الدعوة بلم الحسلم)                                                          |
| ٧ ٩ - الربا أضراره وآثاره باللغة البنغالية (موقع دار الاسلام)                                                                                                          |                                                                                                                              |
| ٨ ٩ - صَلَّاةَ المؤمِّنُ بِاللَّغَةُ الْإِنْدُونِيسِيَّةُ (مَكْتُبُ الْجِالِياتُ بِالسَّلَى)                                                                           | <ul> <li>* ثانياً: كتب مترجمة باللغة الأوردية:</li> </ul>                                                                    |
| <ul> <li>٩٩ - الفوز العظيم باللغة الروسية (موقع دار الإسلام)</li> </ul>                                                                                                |                                                                                                                              |
| ١ . ١ - الدعاء ويليه العلاج بالرقي باللغة الآثرية (موقع دار الإسلام)                                                                                                   | <ul> <li>٤ - العوة الوتكي في ضوء الكتاب والسنة (موقع دار الإسلام بجاليات الربوة)</li> </ul>                                  |
| ١٠١ - أفات اللَّمَان بِاللَّغَةُ الْآذَرِيةَ (مُوفَّعَ دِأَر الْإِمْسَارُمُ)                                                                                           | <ul> <li>٢ ٤ – نور السنة وظلمات البدعة في ضوء الكتاب والسنة</li> </ul>                                                       |
|                                                                                                                                                                        | <ul> <li>٧٤- شروط الدعاء وموانع الإجابية</li> <li>٨٤- الدعاء من الكتاب والمسنة</li> </ul>                                    |
| <ul> <li>١٠ - ١- نـ ور السنة وظلمات البدعة باللغة اليوسنية (موقع دار الإسلام)</li> <li>١٠ - الـــدعاء مـــن الكتـــاب والمـــنة باللغـــة التركيـــة</li> </ul>        | الدعاء مين الكتاب والسنه                                                                                                     |
| <ul> <li>١٠٤ الأذان والإقامة باللغة البنغالية (موقع دار الإسلام)</li> </ul>                                                                                            | <ul> <li>٩ - أنور التوحيد وظلمات الشرك في ضوء الكتاب والسنة</li> </ul>                                                       |
| ١٠٥ - ١ - المساجد في ضوء الكتاب والسِنة بنغالي (موقع دار الإسلام)                                                                                                      | ، ٥- بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ولزوم اتباعها                                                                             |
| ١٠٦ مُسْروط الدعاء وموانع الإجابة كردي (موقع دار الإسلام)                                                                                                              | ١٥ - نُور الإِيمَان وظلمات النفاق في ضوع الكتَّاب والسنة                                                                     |
| ١٠٧ قِرة عيون المصلين بنغال م (موقع دار الاسلام)                                                                                                                       | <ul> <li>٢٥ - الريا: أضراره وأشاره في ضوء الكتاب والسنة</li> <li>٣٥ - نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة</li> </ul> |
| ا ٨ ٠ ٨ - قيام الليال بنفالي (موقع دار الإسالم)                                                                                                                        | ٣٠ -   نبور الإخلاص وظلميات إرادة المنيا بعمل الاخرة                                                                         |
| ا ٩ . ١ - مواقف النبي ﷺ في الدعوة بنغلي (موقع دار الإسلام)                                                                                                             | ع ٥ - طهور المسلم (مكتب الجاليات بالسليل (وادي الدواسر)                                                                      |
|                                                                                                                                                                        | و ٥ - منزلة الصلاة في الإسلام (الجانيات بحي السلام الدياض)                                                                   |